



### سِتَاسِّلة السَّارِجُ اللسِّبِيِّ

# مانية المرابع المانية المرابع المانية المرابع المانية المرابع المانية المانية

تَألیف مجسّ مصطفی کازامه

المجزر الأوّل مُنذنشأنهُ اجَحَت النِهْ والإيطالية



## BENGHAZI

#### THROUGHOUT HISTORY

By M. M. BAZAMA

VOL:I

DAR LIBYA
Publishing Co. Ltd.
BENGHAZI - LIBYA
1968

## للكهم كك

اللكيب باعرت نكى الون لدة! المه تركيب فكيب النور، وهومت معنى المؤياة وهدي هذه الصفحات الناهمعة: من ماهنيكس اللت لير، وحاهنرك العجيد، وحاهنرك اللبت سم!

والمؤلف

الله الحماراتي

## الملق أي

اتجه الناس منذ أن كتبوا في التاريخ مذاهب شق. فلقد أرّخوا للعالم ككل، وللانسانية كمجموع، وأرّخوا للقارات وشعوبها، وللأمم وللأقاليم، وللمدن ولمن عاش بها من الناس، بل وللقصور والقلاع؛ كا أرّخوا للافراد من الملوك، والامراء، والعلماء، والادباء، والشعراء، والفنانين؛ وكا أرّخوا لشق ضروب المعرفة البشرية من فلسفة وأدب وعلوم وفنون. غير أن معالجة التاريخ أمر صعب وإن كان لا يدرك صعوبات الكتابة فيه إلا من تجابهه هذه الصعاب وتتحداه، ولولا لذة الكشف، ولولا الأمل في التوفيق، لما تعرض للتاريخ كاتب؛ ولولا الإحساس بقوة الصلة بين الإنسان وماضيه، لما اهتم بالبحث المضني في زوايا التاريخ باحث. ولكن الماضي بسحره وتأثيره للقوي يشد الؤرخ اليه، ويزج به فيدفعه دفعاً الى البحث فالكتابة، وليس للمؤلف فيا يؤلفه — في حقيقة الأمر — خيار.

لا غرابة اذن في أن اقدم لك اليوم ايها القارى، العربي تاريخ المدينة التي رأيت فيها النور ، واستنشقت فيها أول عبير للحياة، فهي واحدة من مدننا الليبية التي يستحق كل منها أن يسجل لها ما قامت به من أدوار في التاريخ.

ولعلها أول محاولة يبذلها ليبي – على الأقل في العصر الحديث – ، وآمل مخلصاً ان تتلوها محاولات مماثلة لكتابة تاريخ جميع مدننا وقرانا، فإن لكل منها تاريخاً حديثاً ، ولمعظمها كا لمدينة بنغازي تاريخ حافل ، وفي القدم عريق ؛ ومن حق هذه المدن على أبنائها ان يسجلوا تاريخها ليحفظوه تراثاً للامة قبل الضياع حتى يبقى نبراساً يضيء للاجبال القادمة طريق المستقبل بما يقدمه الماضي لهم من تجارب وخبرات الآباء والأجداد .

وتاريخ هـ ذه المدينة حافل بالأحداث الجسام خلال عصور مديدة في التاريخ غير أنه لم يسبق لأحد أن جمعه في كتاب ، ولذلك فقد كان علي وقد تصديت له أن أبحث عنه في المراجع التاريخية القديمة والحديثة على السواء ، وأن أتسقطه هنا وهناك ، وكان علي أحيانا ان اقوم بفصل دور المدينة في أحداث أشمل وأعم ، وكان علي بعد ذلك ان ادرس ما تجمع لدي من اخبارها في كل عصر ، وكان علي في بعض الاحيان أن أعمد الى الاستنتاجات المبنية على استقراء الأحداث ، وهذا مركب صعب يتحاشاه المؤرخون ما امكنهم ذلك لكثرة وتعدد المزالق فيه ، ولكنهم يلجأون اليه حينا لا يبقى من ذلك مفر ولا مهرب . وهكذا أمكنني في النهاية أن أوجد لمدينة بنغازي تاريخها وأن اقدمه لك ايها القارىء العربي في كتاب اسميته « مدينة بنغازي عبر التاريخ » وجعلته حلقة في « سلسلة التاريخ الليبي » التي سبق وأن قدمت لك منها بضع حلقات .

ولما كان التاريخ طويلا والمادة وفيرة ، فقد جزأته الى قسمين وجعلته من جزئين متتابعين لأقف بالأول منهما عند بداية القرن العشرين أو على الأصح عند نهاية الحكم العثاني. وقد اخترتهذا التاريخ بالذات نهاية ، لأن مدينة بنغازي في نهايته قد استكملت جميع مستلزمات المدينة عدا شبكتي الجاري

والمياه ، ولأنها ببداية العهد التالي قد دخلت دوراً حديثاً له طابعه المميز كعاصمة للإقليم ، وكمدينة من مدن القرن العشرين . والفصل بعد هذا لا يعني سوى ان الكتاب سيصبح من جزئين وفي مجلدين .

وإني إذ اقدم لك أيها القارىء العربي هذا الجزء الأول من: « مدينة بنغازي عبر التاريخ » ، وأرجو أن ينال استحسانك ورضاك ، لأعد بأن أقدم لك الجزء الثاني منه عما قريب بعون الله وحسن توفيقه .

المؤلف

ینابر ۱۹۹۸

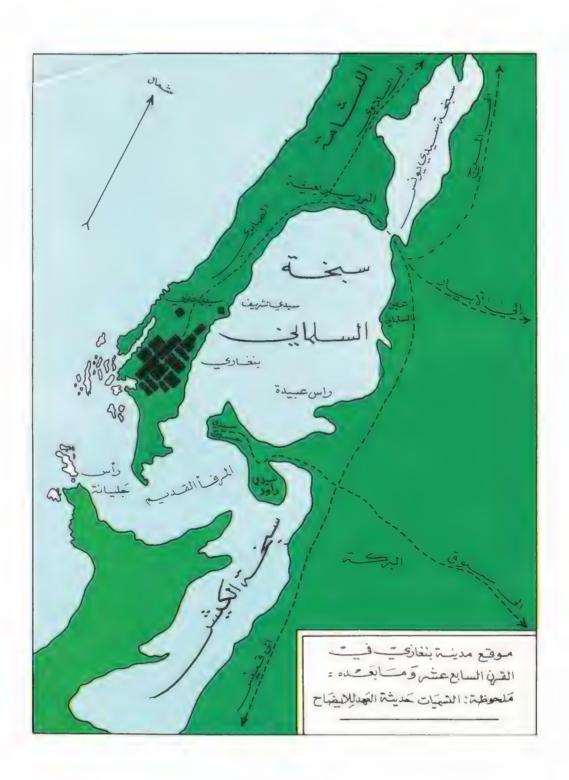

# الفص<sup>ل</sup> الأوّل التسميّعبرالت *اريخ*

- مدخل
- صلة اليونان بليبيا ونشأة مدنهم بها .
- أول ذكر لأسم مدينة يوهسبيريدس
   في الثاريخ .
  - \_ مدينة أقصى الغرب .
  - \_ مدينة حدائق الغرب الخصية .
  - \_ من يوهسبيريدس الى هسبيريدس .
    - ــ من هسبيريدس إلى هسبيريس.
      - مدينة جديدة باسم جديد .
        - ـ مدينة برنيس.
      - من برنيس الى برنيكس .
      - من برنيكس الى فرنشيدي .
        - \_ برنیق اسم حائر .
          - كوية الملح .
          - مرسى ابن غازي .مدينة بنغازي .
          - \_ الخطأ في بني غازي .

            - موامش وتعلىقات .

# الفص<sup>ن</sup> الاوّل *الشم<sup>ن</sup> عبرالت ريخ*

#### ١ - مدخل:

قليلة هي تلك المدن العريقة ، التي تعرضت عبر تاريخها المديد لأن تسمى بأكثر من اسم ، وأن تتخذ كل تسمية منها دورها التطوري عبر الزمن ، فتبدو في أكثر من شكل ، ثم لا يكون – مع ذلك – للتسمية الأولى أية علاقة بالتسمية الثالثة ؛ كا هي علاقة بالتسمية الثالثة ؛ كا هي الحال بالنسبة لتسميات مدينة : يوهسبيريدس اليونانية ، فبرنيكي البطامية – الرومانية ، فبرنيتي العربية ، فبنغازي الحالية .

وفي هذا الفصل ، الأول من الدراسة ، سأحاول ، وفي حدود ما تسمح به مراجعي التاريخية ، دراسة تطور هذه التسميات ، دراسة تاريخية : فأصاحب التاريخ في تعاقب عصوره وتطورها ، حتى أصل بدراستي الى اسمها الذي تعرف به في عصرنا الحاضر ؛ وأقف بالتسمية ، عند كل تحول في رسم التسمية ، أو تغيير فيها ، محاولاً في وقفتي دراسة الأسباب المؤثرة ، كلما كانت الدراسة ممكنة ؛ وفي نفس الوقت ، سأحاول شرح المعاني المتخفية

وراء هذه التسمات ، أو بعضها على الأقل.

ولا أدعي بهذا ، أنني قد جئت في هذا بفصل الخطاب ، فقد تكون هنالك نظريات ، أو تفسيرات ، لم أوفق حتى الآن ، في الوقوف عليها ، والعلم بوجودها ، وبالتالي ، فلم أرجع اليها ، ولذا أرجو من الباحثين في هذا الموضوع ، متى وجدوا شيئًا جديداً في هذا الأمر ، لم أشر اليه ، أن لا يعتبروا عدم اشارتي المه هنا ، اغفالاً منى له ، أو اهمالاً ، أو استبعاداً!

وسأمهد لهذه الدراسة، في لمحة خاطفة سريعة، بكيفية اتصال اليونانيين، بليبيا، واستقرارهم في الأجزاء الشرقية منها، حتى أصل بالقارىء غير المتخصص بالتاريخ، الى نوع من الربط بين هذا الشعب الطارىء على البلاد وبين الشعب الليي ساكنها الأصيل.

#### ٢ - صلة اليونانيين بليبيا ونشأة مدنهم بها :

عرف اليونانيون أول ما عرفوا ، من الساحل الشرقي لليبيا الحديثة (١١) جزيرة بلاتيا ، أو فلاطيا Platea ، كا يحلو للبعض أن يسميها(٢). ومن هذه الجزيرة ، انتقلوا حسب روايتي اسطورة النزوح الإغريقي (٣٠- إلى مدينة أو موضع سماه شيخ التاريخ هيرودوت: ازيريس Aziris ، وسماه غيره أزيليس Aziris ، ثم انتقلوا منها ، الى المكان الذي قامت فيه مدينة قورينة Aziris ، عسبر سهل ايراسا Irasa (٥) الخصيب .

وفي المكان الذي أنشئت عليه مدينتهم هذه ، استقر باليونانيين المقام ، حيث قامت أول مدنهم اليونانية في ليبيا ، وقد أعيد تاريخ نشأتها ، إلى منتصف القرن السابع قبل الميلاد ، وبالدقة حسب تحقيق ثريدج وتحديده في

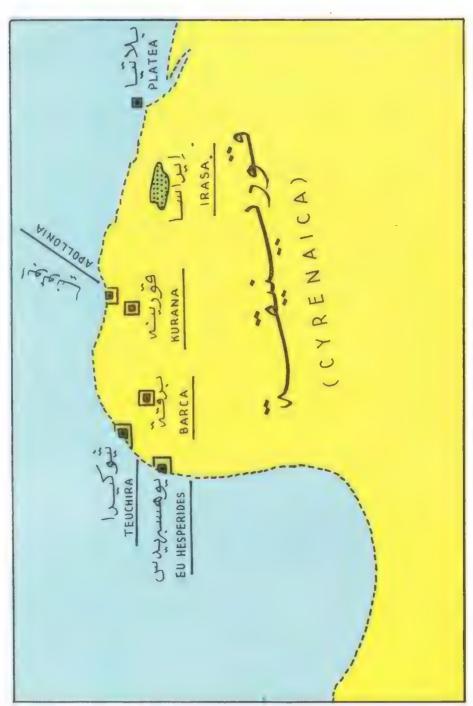

المدن اليونانية الخس لبرقة

« تاريخ قورينة »(٦)إلى سنة ٦٣١ قبل الملاد(٧).

ومن قورينة ، امتدت شراذمهم البشرية النازحة (١٠) الى هذه المنطقة من الشمال الافريقي ، نحو الغرب ، فأصبحت مدينة برقة (١٠) مدينة يونانية ثانية (١٠)، ثم أصبحت مدينة تيوكيرا(١١)، ثالث مدنهم نحو الغرب ، ويوهسبيريدس(١٢)رابع وآخر مدنهم (١٣)في هذه الجهة .

#### ٣ – أول ذكر لاسم مدينة يوهسبيريدس في التاريخ :

واذا كان تاريخ اليونان ، في هذه المنطقة من ليبيا ، (برقة ) ، لا يعود الى أبعد من النصف الثاني من القرن السابع قبل الميلاد ، فإن نصوص الفراعنة العديدة ، قد قدمت لنا طائفة من اخبار الليبين ، الراجعة الى عهود أقدم من ذلك كثيراً (١٤٠١) ولكن مع شديد الأسف ، فإن جميع تلك النصوص الفرعونية ، لم تقدم لنا أية معلومات عن جغرافية هذه المنطقة ، مما سبب جهلنا التام ، بكل شيء عن المدن الليبية ، قبل عهد اتصال الليبيين باليونان .

وكما سكتت نصوص النراعنة عن جغرافية ليبيا ، فإن ما وصلنا من تاريخ الفينيقيين الغربيين ( البونيقيين )(١٥٠)، قد جعلنا هو الآخر ، في حالة عجز تام ، عن رسم أية خريطة تاريخية ، لليبيا ، في أوائل أو قبل عهد اليونان في ليبيا ، أو على الأقل ، في الجانب الشرقي من شمالها ، وهو الذي يمنا هنا لوقوع مدينة بنغازي به .

وكذلك ، لم يقدم لنا علماء الآثار ، اية معلومات عن تاريخ ليبيا القديم ، الراجع الى عهد ما قبل القرن السابع قبل الميلاد ، اللهم ، إلا فيا يتعلق بمخلفات العصور الحجرية ، وعهد الرسوم البدائية ، لسكان الصحراء (١٦٠)؛ وهذه الاخيرة ، لا تعنينا في شيء هنا ، لوقوع جميع ما كشف عنه منها حتى الآن بالجنوب .

وجميع هذا ، إنما يعني جهلنا التام بما اذا كان للمدينة التي ذكرها اليونان السم يوهسبيريدس Euhesperides – وكذلك بقية المدن اليونانية الاخرى – قد وجدت كمدينة ، او كقرية ، او حتى كمركز تجمع بشري ، قبل مجيء الاغريق إلى ليبيا ، واستقرارهم بين سهولها، ونجادها ، وعلى ضفاف أوديتها.

وفي حدود ما اطلعنا عليه من مصادر التاريخ القديم ، فإن المؤرخ الليوناني هيرودوت (١٧٠)، هو أول من ذكر هذد المدينة من المؤرخين باسم يوهسبيريديس ( في اليونانية عدة وهو و قد ورد ذكرها عنده ، في الفقرات : ١٩٨ ، ١٩٨ ، ٢٠٤ من الكتاب الرابع من تاريخه ؛ فقد قال في أولى هذه الفقرات ، وهو يتحدث عن الليبيين ، ومنازل قبائلهم : « ... أولى هذه الفقرات ، وهو يتحدث عن الليبيين ، ومنازل قبائلهم : « ... يحد قبيلة الأوسكيز Auschisi ، ... يحد قبيلة الأوسكيز وق برقة ( المدينة ) ، حيث تمتد منازلهم إلى البحر ، على مقربة من يوهسبيريدس (١٨٠).

أن يوهسبيريدس هنا ، مدينة ، او منطقة ، تقع على شاطىء البحر ، وإذا لاحظنا أن هيرودوت ، كان في استعراضه للقبائل الليبية ، المعاصرة لزمنه ، قد بدأ من الشرق ، واتجه غرباً ، أمكننا القول استنتاجاً حتى من هذا النص وحده ، بأن يوهسبيريدس هذه ، تقع الى الغرب من مدينة برقة .

وقال هيرودوت ، في الفقرة الثانية ، عن هذه المدينة ، في معرض حديثه عن المناطق الخصبة من ليبيا : « ... خصبة أيضاً ، تلك الأراضي المسكونة من الإيوهسبيريديين ، إذ انها ، حينا يكون الانتاج حسناً ، تغل إلى مائة ضعف »(١٩).

ونلاحظ هنا ، أن هيرودوت ، في هذا النص ، على خلاف ما أورده في النصين : الأول ، والثالث ، قد عيَّن المنطقة ، أو الموضع ، بنسبته إلى من

سماهم بالايوهسبيريديين ، وليس إلى الموضع ، أو المدينة ، الـــتي تحمل الاسم في الروايتين الأخبرتين .

وقال هيرودوت في نصه الثالث ، وفي معرض الحديث عن حملة الفرس ، ضد برقة (٢٠٠) ما يلي : « .... هذه الحملة الفارسية ، وصلت من ليبياحتى يوهسبيريدس على أقصى احتمال . «(٢١).

هـنه النصوص الثلاثة ، التي بأيدينا ، عن المؤرخ اليوناني هيرودوت ، تعود تأليفاً ، أي تدويناً ، الى القرن الخامس قبل الميلاد ؛ وهي ، كا رأينا هنا ، مختلفة عن بعضها بعض الشيء ، فبينا الاول والثاني منها ، يقرران وصفاً لها ، وتحديداً لموقعها ، في عهد المؤلف ، فإن النص الثالث من بينها ليس كذلك ، فهو يسجل لنا حادثة تعود الى أواخر القرن السادس قبل الميلاد ، (بين سنتي ١٠٥ و ٧٠٥ قبل الميلاد ) . وهـنا التاريخ ، يحدد وجودها بلدة أو مدينة في ذلك الزمن ، حتى ولو أن رواية هيرودوت ، لا تحمل غير الإسم فقط ؛ ذلك أن سياق الحديث عنها وعن غيرها من مدن المنطقة ، يعطينا مفهوماً معيناً للاسم ، على انه لبلدة أو مدينة ، فقد اعتاد هيرودوت ، أن يذكر المدن بالإسم مجرداً ، ومن غير أن يسبقه بلفظ مدينة ، في معظم كتابته .

ونجد عند هيرودوت أيضاً (٢٢): نبوءة لهاتف دلفي ، تحذر أرشيزلاو الثالث ، من الاقتراب من المدينة المحاطة بالمياه (٢٣). وبالرغم من أن المدينة التي تنطبق عليها هذه الصفة ، لم تعين بالاسم ، إلا أننا نعتقد جازمين بأنها هي مدينة ، يوهسبيريدس لأن الوصف لا يكاد ينطبق على غيرها من مدن برقة اليونانية ، فهي وحدها التي تقع بين البحر والمستنقع ، على رأس مرتفع قلملا ، مما يجعلها وسط المهاه تقريباً (٢٤). وهذا النص من هيرودوت أيضاً

يعود بوجود المدينة ( اذا صح استنتاجنا ) إلى سنة ٥٢٨ قبل الميلاد ، وهي السنة التي وقع فيها بالتقريب ، ذلك الحادث الذي أدى ، إلى استشارة ارشيزلاو الثالث لهاتف أبولون بدلفى .

وهذا النص أيضاً ، مثل سابقه ، لا يأمر الملك بانشائها ، وانما يحذره من دخولها ، وهذا يعني أنها موجودة قبل هذا التاريخ أيضاً ، بما يدعونا ، إلى افتراض أنها قد تكون موجودة وقائمة ، حتى قبل ذلك التاريخ بزمن بعيد، ربما ، يعود إلى أبعد من عهد استقرار اليونانيين ، في الجانب الشرقي من ليبيا. وما هذا الفرض ، إلا لأن هيرودوت ، قد سكت في تاريخه ، عن نسبة نشأة المدينة إلى اليونان ، كما فعل في قورينة وبرقة . وحتى لو تجاوزنا عن هذا الفرض الأخير ، وقلنا بأنها قد تكون من صنع اليونان ، فان قيامها ، لا يكن أن يحدد بالسنة التي استشير فيها الهاتف ، ولا بد ، أن يرجع إلى ما قبل ذلك ، وربما إلى نفس الفترة التي قامت فيها مدينة برقة ، إلى النصف الأول من القرن السادس قبل الميلاد .

هذا من جهة ، ومن أخرى ، فإننا نجيد أن النص الأول ، كالنص الثالث ، في رواية هيرودوت، إغا يحددان مدينة ، حملت اسم يوهسبيريدس ، ذو أما النص الثاني ، فقد كان في غاية الوضوح ، على أن اسم يوهسبيريدس ، ذو دلالة إتنولوجية ، يح، له أناس يسكنون منطقة زراعية خصبة ، تعطي انتاجا جيداً ، في سنوات الخصب ، وليس على أنه اسم لمدينة ، أو منطقة . وهذا الأسلوب نجده عند هيرودوت ، حينا يتحدث عن سكان المدن ، في الغالب فهو يسمي أهل قورينة مثلا ، بالقورينيين ، وأهل برقه بالبرقيين ؛ ولكنه ، لا ينسب هنا ، الذين أسماهم بالايوهسبيريديين ، لا إلى اليونانيين ، ولا إلى البينين ، مما يجعلنا في حل من افتراض ليبيتهم ، أو على الأقل ، اعتبارهم الليبيين ، مما يجعلنا في حل من افتراض ليبيتهم ، أو على الأقل ، اعتبارهم

مزيجاً من الشعبين . وهذا ينتهي بنا إلى الإعتقاد ، بأن المدينة ذاتها ، ليست يونانية النشأة ، الأمر الذي نستطيع معه ، الإتخاذ من سكوت النص ، عن تاريخ نشأة المدينة ، وعن تعيين جنس ساكنيها ، دليلاً آخر ، يدعم افتراض قدم نشأتها وأسبقية قيامها ، ربما حتى لعهد استقرارهم في برقة ، من الشال الإفريقي .

وليس ما افترضناه ، من قدم نشأة هـنه المدينة ، شاملا للتسمية التي ذكرها هيرودوت ، فمن الثابت لغة ، أن الإسم يوناني الجرس ، والأصل ، والاشتقاق . وهذا أيضاً ، يمكن تدبره ، بالعودة إلى عادة هـنا المؤرخ اليوناني ، في اسباغ أسماء يونانية ، على المناطق ، والمعبودات التي تحدث عنها، معيداً لها في أصلها الأول ، إلى ليبيا والليبين ، أو مصر والمصريين ، أو غيرهم من البلدان والشعوب .

وعلى الرغم ، من أن هيرودوت ، فيا رواه عن ليبيا ، ليس دائماً بالثقة ، فهو كا يصرح شخصياً ، راوية سماع ، في بعض ما قدمه لنا من تاريخه ، وهو ، في كثير من الحالات ، راوي سماع ، لما لا يمكن أن يكون قد شاهده بذاته ، إلا أن روايته هذه ، مع ذلك ، وعلى الشكل الذي وردت عليه ، لا تحمل بذور شك في وقتها ، فهي ، إما وصف جغرافي عام ، وإما تحديد لمنطقة سكن قبيلة ليبية ، وإما حديث عن حميلة الفرس على برقة ؛ وهذه ، رواية قبيل بها المؤرخون لعوامل ، وبعد دراسات في التاريخ للقارن . والنص الوحيد ، الذي قد يثير البعض ، احتمال أن النص المبهم ، عن المدينة التي تحيط بها المياه ؛ فقد يثير البعض ، احتمال أن النص على هذا الشكل ، لم يرد في الأصل الأول ، لما كتب هيرودوت ، وأنه ، إنما أضيف فيا بعد ، من أحد كهنة معبد أبولون ، بدلفي ، أو من غيره ،

لإعطاء نبوءة الهاتف ، دلالة تاريخية صادقة ، استمدت من نهاية آخر الملوك الباطيين بهذه المدينة ، على ما سيرد في موضعه المناسب من هذه الدراسة .

إن رواية هيرودوت إذن ، هي أول مرة يورد فيها التاريخ ، اسم هذه المدينة ، على أنه « يوهسبيريدس » ، وهذا ، يؤكد وجودها في نهاية القرن السادس قبل الميلاد ، على الأقل، مع احتمال أنها اقدم من ذلك التاريخ عهداً .

#### ٤ - مدينة اقصى الغرب:

واسم هسبيريدس Hesperides أو على الأصح ، يوهسبيريدس ، ذو صلة مباشرة ، بحديقة ، أو بستان الهسبيريدات ، ذلك البستان الاسطوري ، في المثولوجما المونانية (٢٥).

ولفظة هسبيريدس هذه ، مشتقة فيا يرى العاماء المختصون ، في الدراسات اليونانية ، من كلمة : هسبيرا ، ( في اليونانية بحوج ٤٥٣٤٠٠ ) ، التي هي ، كلفظة هسبيروس Hesperos ، ( في اليونانية عني المساء ، أو مغيب الشمس ، أي الغروب ، كما تدل على هذا ، اسطورة إيوس Ios ، أو نجمة الصباح (٢٦٠).

ولا حاجة بنا ، إلى عالم الميثولوجيا ، ودنيا الأساطير ، وآراء العلماء اللغويين ، لمعرفة هذا ، فلا يزال اليونانيون اليوم ، والمتحدثون باليونانية ، يحيون بعضهم ، تحية المساء التقليدية ، بعبارة : « كالي أسبيرا Kalli - Espera » كا نحيي نحن ، المتحدثون بالعربية : أسعدت مساء ، أو مساء الخير ، أو ما شابه ذلك .

ومن الأسطورة اليونانية ، عن بستان الهسبيريدات ، نجد أن الهسبيريدات الثلاث (۲۷)، هن بنات الليل ، عند البعض ، أو هن بنات

أطلس Atlas ، من هسبيريس Hesperis ، بنت هسبيروس Atlas أطلس عند آخرين (۲۸)، وقد أقمن حارسات على بستان الهسبيريدات ، أو الهسبيريدس الميثولوجي ، الواقع في أقصى الغرب (۲۹).

المساء ، الغروب ، الغرب ، هي المعاني التي يدور حولها لنظ يوهسبيريدس هذا ؛ ولذلك ، يذهب بنديتو بوناتشيلي ، في مقال له (٣٠٠) إلى أن مدلول التسمية ، ربما ، عنى عند الإغريق ، آنذاك ، الإشارة إلى أنها المدينة الغربية ، أو مدينة الغرب . وهذا ، رأي أقامه أصلا ، على الاشتقاق اللفظي للتسمية وحدها ، ولكن ، يدعمه الواقع الجغرافي ، لموقع هذه المدينة ، من مناطق استقرار اليونانيين في برقة ، فهي بالتأكيد ، آخر ما بلغه المد اليوناني ، في هذا الإقليم غرباً ؛ وتسميتها بالجهة الواقعة فيها ، أسلوب شائع ، في ابتكار المسميات الجغرافية ، متعارف عليه ، عند كافة الشعوب ، سواء في الزمن القديم ، أو في العصر الحديث ؛ فالعرب مثلا ، يسمون الجناح الغربي من الوطن العربي ، ببلاد المغرب ، والشعوب الأوربية ، تسمي آخر قارة آسيا ، ببلدان الشرق الأقصى ، ويسمون شعوب اسكاندنافيا ، بالشماليين ، أو أهل الشمال ؛ والأمثلة كثيرة ، على هذا النهج في التسمية ، ونكاد نعثر عليها ، في جميع البلدان ، وفي كل العصور التاريخية .

أما مقطع « يو Eu » ، الذي نجده ، يسبق لفظة هسبيريدس ، في اسم المدينة ، فهو زائد على أصل الكلمة ، في اليونانية ، كا سبق أن لاحظناه ، في هسبيرا ، وفي هسبيروس ، أما هذا المقطع ، فهو في رأي العلامة الإيطالي ، « بوناتشيلي » : تأكيد لصفة الإغراق في البعد ، أو هو ما يقابل مقطع ... ) في اللغة الايطالية (٣١) ، وهو ، بهذا المفهوم ، قد يقابل في العربية هنا ، المعنى الذي تعطيه كلمة « أقصى » ، ويصبح لاسم يوهسبيريدس

في اللغة البونانية مدلولاً هو : « مدينة أقصى الغرب » .

وتسمية المدينة هكذا: « مدينة أقصى الغرب » ، أي منسوبة إلى الجهة ، لا يمكن أن يكون إلا يونانيا ، أو على الأقل ، أجنبيا ، وغير نابسع عن سكان المدينة ذاتها ، إذ من غير المعقول ، أن يصدر عنهم ، لأن الغرب في تصورهم ، واقع إلى الغرب منهم ، وان كان سكان المدينة ، قد يقبلون ويتسمون به ، حينا يشيع استعاله ، ويتأكد ، كا قبل المغاربة ، بالتسمية الأوروبية و ... الخ .

#### ٥ - مدينة حدائق الغرب الخصبة :

والإغريق ، لا يبتعدون عن عالم الأساطير ، إلا ليعودوا إليه ، ومدينة أقصى الغرب ، اذا اشتق اسمها ، من هسبيرا ، لوقوعها في الغرب ، فإن لهذا الغرب ، أساطيره الميثولوجية المتداخلة ، والهسبيريدات ، إنما سمين بهذا الإسم لكونهن قائمات بحراسة حديقة ، أو بستان الإلهة هيرا Hera الميثولوجي ، حيث : شجرة التفاح الذهبي ، التي أهدتها الأرض جيا Gea ، أم هيرا ، اليها بمناسبة زواجها من زيوس عصر (٣٢٥) ؛ وهي ، الحديقة التي سميت بذلك ، لوقوعها في أقصى الغرب . وهذا الإطار الميثولوجي ، يبرز لنا ، معنى ثانيا لهذا الاسم ، يحمل معنى الزراعة ، أو البستان والفواكه ، إلى جانب معناه الظرفى ، الحدد للجهة .

وفي هذا المعنى الثاني، يقول الإيطالي بوناتشيلي : إن اليونانيين القدماء ، اذا استخدموا حالة الجمع في الدلالة على المفرد ، فهم لا يفعلون ذلك اعتباطاً، وإنما عن قصد ، للدلالة على شيء ما ، في ذات المفرد ، يفصح الجمع عنه . ويلحظ هاذا الباحث الايطالي ، ان اسم يوهسبريدس ، لم يأت في حالة الافراد ، إلا في عصر متأخر جداً ؛ بينا ورد خلال العصور الاولى ، ابتداء

من عهد هيرودوت ، على حالة الجمع باستمرار . وقد حمل هـ ذي بدء ، بوناتشيلي ، على افتراض : أن التسمية لم تطلق على المدينة ، بادى ، ذي بدء ، لعدم نشأتها كذلك ، وإغاهي ، تسمية للدلالة على مجموعة من المزارع ، أو البساتين ، أو القصور ، ذات الحقول الممتدة ، تقع في أقصى الغرب من المنطقة ، أو الاقليم الذي سكنه الاغريق ؛ أي في ذلك السهل الفسيح الممتد فيا بين ارتفاعة الجبل الاولى ، والبحر ، سهل بنغازي في عصرنا الحاضر ، وقد جمعت التسمية بين هذه المزارع ، لوقوعها في جهة واحدة ، وربا ، وحد بينها حلف ، أو اتحداد ، مما أكسبها صفة الوحدة السياسية – الادارية ، اللازمة لنشأة الدولة : « دولة المدينة » (٣٣).

ويرى بوناتشيلي أنه من الطبيعي ، أن يكون لجموعة المزارع أو البساتين والحقول ، أو حتى القرى الزراعية ، مركز رئيسي ، يتجمع فيه الناس بمحاصيلهم ، ليتم التبادل بين المنتجين والتجار . وهذه السوق ، أو مركز التجمع ، لا بد وأن يتزعم سكانه ، مع مرور الزمن ، بقية المناطق حوله ؛ وأن يجتذب هذا المركز الاقتصادي ، عدداً أكبر من السكان ، وبهذا ، تتحقق له جميع صفات المدينة . وينتهي بوناتشيلي ، الى أن هذا المركز ، أو هذه السوق ، الذي أصبح بالفعل مدينة ، قد استمد اسمه من المنطقة ، أي من مجموعة المزارع التي كونته ؛ وهكذا ، يصل بوناتشيلي ، الى اعتبار أن اسم يوهسبيريدس ، قد يعني مدينة المزارع ، أو البساتين الواقعة في أقصى الغرب .

ونعود مع هذا الباحث ، الى مقطع « يو » ، مرة اخرى ، لنراه : يجد فيه معنى من معاني « الجودة » ، أو « الحسن » ، فهو عنده ، عثابة وصف للموضع ذاته ، بالخصب والناء ؛ وهى صفة ، ذات علاقة مباشرة ، عا تنتجه

المزارع ، أو البساتين ، من خيرات الأرض ؛ وبالثراء الذي تدره التجارة مع اللبيين ، على إغريق تلك المناطق .

هذا الاستنتاج ، الدال على ذكاء الباحث ، وعمق تفكيره ، يعود بنا ، إلى النص الثاني من رواية هيرودوت ، إلى ذلك النص ، الذي يصف فيله المنطقة ، التي يسكنها من سمّاهم بالايوهسبيريديين ، بالخصب وجودة المحصول ، فلقد أطلق هيرودوت التسمية على السكان ، ولم يعد " بين الليبيين قبيلة بهذا الاسم ، ولا هو نسبهم في ذات الوقت إلى اليونان ، وأيّاً كان الناس ، فقد أكد خصوبة الأرض في هذه الرواية ، الأمر الذي يعطي استنتاج بوناتشيلي ، شيئاً من السند التاريخي ، المقبول إلى حد ما .

ومها يكن من أمر ، فإننا نجد في اسم هذه المدينة معنى الغرب ، ومعنى المنطقة الزراعية ، وهذا يجعلنا نحتمل ، أن يكون مدلول الإسم : مدينة البساتين ، أو المزارع ، أو الحدائق الواقعة في أقصى الغرب .

#### ٣ - من يوهسبيريدس الى هسبيريدس:

لم يكن هيرودوت وحده ، هو الذي ذكر المدينة بهذا الاسم ، في ذلك الوقت المبكر من التاريخ ، فقد ذكرها من بعده ، وبنفس الإسم : «يوهسبيريدس» ، مؤرخ يوناني آخر وجد بعده هو توشيديدي Tucidide ، أو تيوكسيديدسكا ينطق في اليونانية ، وقد عاش فيا بين سنتي ٤٦٠ و٣٩٦ قبل الملاد ، وترك لنا تاريخاً قدماً عن حرب السلوبونيز (٢٤٠).

وبعد هذين المؤرخين ، نجدها كذلك ، وبنفس الإسم ، عند ثيوفراستوس Theofrasto ، ذلك العالم والفيلسوف اليوناني ، الذي عاش فيا بين سنتي ٣٧٢ و ٢٨٧ قبل الميلاد (٣٥٠).

وقد عثر على نقود 'سكت لهذه المدينة وحملت نفس الاسم «يوهسبيريدس» وقد أرجعها الباحثون ، إلى عهد المدينة الجمهوري الذاتي ، أي إلى ما بين العهد الباطي ( انتهى في حوالي سنة ٥٠٠ قبل الميلد ) ، والعهد البطامي ( بدأ في حوالي سنة ٣٢٧ قبل المبلاد) (٣٦٠).



ومن هذه النصوص التاريخية ، والمسكوكات النقدية ، يمكننا أن نفترض بأن مدينة بنغازي الحالية ، قد حملت اسم « يوهسبيريدس » هذا ، منذ أوائل القرن السادس قبل الميلاد ، وحتى منتصف القرن الرابع ، قبل الميلاد أيضا ، أو حوالي ذلك التاريخ ؛ ذلك أننا نجد هذا الإسم ، وقد تعرَّى من مقطع « يو » الذي لازم أوله طوال تلك الفترة ، وأصبح اسمها « هسبيريدس » فقط ( في اليونانية عالم و الاخر ) عند هيراقليدس Pontico الذي عاش ، هو الآخر ، في القرن الرابع قبل الميلاد (٣٧). كا نجدها أيضا وقد وردت على هذا الشكل المخفف في بعض نقود العصر الجمهوري ، ورباكات هذه النقود راجعة إلى أواخر هذا العهد .

ونلاحظ هنا ، بأن ما طرأ على هذا الاسم من تطور ، لا يتعدى حذف مقطع « يو » ، الذي كان ملازماً أوله ، أما حالة الجمع ، فقد ظلت ملازمة للاسم آنذاك . وهذا يحملنا على الاعتقاد ، بأن التخفيف الطارىء على الإسم قد تداوله الناس والكتاب ، إلى جانب التسمية الأولى ، ردحاً من الزمن ، قبل أن يشم ، ويتأكد ، ويسود .

#### ٧ - من هسبيريدس الى هسبيريس:

وقد ذكرت مدينة بنغازي الحالية ، فيا بين القرنين الرابع ، والثالث ، قبل الميلاد ، باسم هسبيريدس ، المخفف من مقطع « يو » ، ولكن ، مصع استمرار المحافظة على حالة الجمع ، من عدد من المؤرخين ، وعلى رأسهم جملة ، شيلاس الكارياندي Scilace de Carianda ، فقصد جاءت هسبيريدس عند ، على أنها مدينة ذات مناء (٣٨).

وقد حملت المدينة هذا الاسم ، فيما يبدو ، وان اعتراه تخفيف آخر ، ذهبت به عنها صفة الجمع أيضا ، على مسايذكره ستيفانو دي بزانسيو ذهبت به عنها صفة الجمع أيضا ، على مسايذكره ستيفانو دي بزانسيو Stefano di Bisanzio ، فأصبحت عنده : هسبيريس ۴σπερις ( في اليونانية وهي حالة المفرد (۲۹۱ غير أن هذه التسمية ، لم تسدم طويلا ، إذ سرعان ما أطلق عليها اسم جديد ، لم يشتق من هسبيرا ، ولا تطور عن ذلك الاسم الذي حملته لعدة قرون .

وهكذا نجد أن الاسم الأول ، الذي حملته مدينة بنغازي ، قد بدأ يوهسبيريدس ، ليتطور إلى هسبيريدس ، فالى هسبيريدس ، آخر الأمر . وبعد هذا ، حل محله اسم جديد في الدلالة عليها .

#### ۸ - مدینة جدیدة باسم جدید :

تعرضت مدن ليبيا الشرقية ، ذات الحضارة اليونانية ، للوقوع تحت

ميطرة النفوذ البطامي ، منذ أول نشأته في مصر ، خلال الربع الأخير ، من القرن الرابع قبل الميلاد . وفي منتصف القرن الثالث ، نجدها تكون مملكة ، أو إمارة ، ماجاس Magas ابن بطلميوس الأول ، ووالد الأميرة برنيس Berenice ، التي حملت مدينة هسبيريس القديمة ، اسمها فما بعد .

اما الفكرة القائلة باحتمال ان يكون ماجاس نفسه ، قد أطلق هذا الاسم الجديد على المدينة ، تخليداً لذكرى والدته برنيس الاولى ، وزوجة بطميوس الاولى ، والتي قال بها لاترون (٢٠٠) فقد أشار بورساري (٢٠٠): الى مناقشة Droysen لها ، وتفنيدها (٢٠٠) ولم يعد يقول بها أحد من المؤرخين – فيا يبدو – منذ أواخر القرن التاسع عشر للميلاد .

ولا نعرف من التاريخ ، تلك الأسباب التي جملت هذه المدينة بالذات ، تحمل اسم الاميرة الحاكمة من بعد أبيها ، دون سائر المدن الليبية الاخرى ، فهي ابنة قورينة ، وإقامتها قبل الزواج كانت بهذه المدينة ، أما بعد الزواج فقد كانت بمصر ، حيث عرش ومملكة زوجها بطلميوس الثالث ، الملقب بافرجيط Euvergite .

ولكن ما عجزت النصوص التاريخية عن تعليل حدوثه ، قدام لنا تفسيره علم الآثار ، وعلم الحفريات ؛ فقد كشفت مصلحة الآثار ، وبواسطة التصوير الجوي ، عن آثار مدينة هسبيريدس ، في غير المكان الذي قامت عليه مدينة برنيس ، وإن كانت هذه على مقربة شديدة من تلك اذ لا يفصل بينها غير سبخة عين السلماني أو بحيرة «تريتونيس Tritonis » كا كانت تسمى آنذاك . وهذا يعني ان هسبيريس كانت قد انتهت كمدينة ، وعفتى عليها الدهر ، قبل أن تنشأ ، أو على الأصح ، تبعث من جديد ، باسم : « مدينة برنيس » .

ومها يكن من أمر ، فإن هسبيريس ، قد حملت هذا الإسم الجديد :

برنيس Berenice (في اليونانية عبه Berenice (في اليونانية عبه الله الميلاد واج صاحبة هذا الاسم من بطلميوس الثالث ، في حدود سنة ٢٤٧ قبل الميلاد ، أو بعد هذا المتاريخ بزمن يسير .

#### ۹ - مدينة برنيس:

ونجد اسم برنيس ، وقد حل محل اسم هسبيريس ، في كتابات المؤرخ سترابون Strabone ، الذي حدَّد موقعها بأنه : فوق شبه جزيرة غيير حقيقية ، أو ، كا سمَّاهيا هو « بسودوبنياس » Pseudopenias ( في الليونانية بهنه مريتونيس ، الليونانية بهنه تريتونيس ، الليونانية بهنه تريتونيس ، الليونانية بهنه تريتونيس ،

وتعتبر عبارة « Pseudo » ، التي استخدمها سترابون ، في وصف شبه الجزيرة التي قامت فوقها مدينة برنيس هذه ، من بين العبارات الغامضة ، التي أثارت بعض الجدل حولها ، ولا نرى نحن فائدة من ترديد ما قيل في هذا الصدد ، ونكتفي بالقول بأن سترابون نفسه ، في عبارته التي يقول فيها « مع امتداد » قد أشار الى المقصود « بغير الحقيقي » ، وهو تلك البحيرة أو المستنقع ، فشبه الجزيرة الحقيقية في مفهومه ، قد يكون هو نفس المفهوم الجغرافي الحديث ، ومياه « تريتونيس » ليست بمياه البحر بالتأكيد ولكنها مع ذلك مياه ، ومن هنا جاءت عبارة « غير الحقيقي » عنده .

وهناك تعليل آخر ، لا يقل عن السابق قبولاً ، مؤداه أن المدينة قد قامت فوق رأس ممتد بين البحر والبحيرة مما جعلها تبدو للمسافر بحراً وكأنها جزيرة إذ لا يصلها باليابسة غير شريط ساحلي ضيق جداً برزت فيه الرمال عند المنطقة التي تقع الآن بين البحر وسوق الحيوانات في حي الصابري. ومن تحديد سترابون ، ومن الاكتشافات الأثرية الحديثة ، ومن تحديدات

الجغرافيين القدماء من بعده ، ثم من التسمية العربية للمدينة « برنيق » ، هذه التسمية التي ظلت تحوم حائرة حول نفس المكان ، أمكن لعلماء الجغرافيا التاريخية أن يجزموا بأن مكانها هو حيث تقوم مدينة بنغازي حتى بداية القرن العشرين . وهـــذا غير المكان الذي كشف فيه عن آثار مدينة هسبيريديس بأسوارها ، والذي يقع حيث مقبرة سيدي عبيد القديمة ، على ذلك الرأس الممتد من الزربربعية حتى منخفض الارض الفاصل بين المقبرتين القديمة والحديثة.

ومن عهد الشاعر القوريني كالياخوس Callimaco ، الذي تغنتى بوفاء أميرته الجيلة برنيس التي ضحت بغدائرها الذهبية ، فقدمتها قربانا للإلهة فينوس (٤٦) ، حتى يعود لها زوجها بطلميوس الملك الشاب من حملته العسكرية على سوريا ؛ وإلى القرن الميلادي الثالث على الأقل ، حافظت المدينة على هذه التسمة دون أى تعديل .

## ١٠ - من برنيس الى برنيكس :

وباسم برنيس ذكرها بلينيوس Plinio ولوكانو (٤٠) ولوكانو (٤٠) وبطلميوس (٤٠)، وسولينو Solino وبطلميوس (٤٠)؛ وجميع هؤلاء فيا بنين أواخر القرن الأول قبل الميلاد، والقرن الثالث بعده، أي لزهاء خمسة قرون ونصف من الزمان ظلت المدينة تحميل اسم برنيس، ودون أن يدخل عليه أي تحريف أو تحوير.

وفي الاستاديازموس il Stadiasmo الراجع إلى أواخر العهد الامبراطوري الروماني بمصادره، وإلى العهد البيزنطي بزمنه، نجد اسم برنيس وقد تطور الى بيرينيكس Berenikes ، وهذا تغيير في آخر الإسم مرده إلى النطق في الغالب ، إذ أن حرفي ( K ) و ( X ) لا يختلفان في النطق كثيراً ، أي أن التطور الذي حدث في رسم الكلمة ، ليس بذي بال ، وليس

هو من مثل ما حدث لاسمها الأول «يوهسبيريدس» في تطوره إلى هسبيريدس لأنه لم يحدث تحولاً من أي نوع إلا في الرسم .

ومعنى المحافظة على الاسم استمرار ازدهار الحياة في هذه المدينة على مر الأجيال ، كما ان التحريف في الاسم ، أي الحطأ في رسمه أو تغييره من شكل إلى آخر إنما يعني بداية تدهور المدينة، وفقدانها لمكانتها ولشهرتها التي كانت لها ، ذلك أن تداول الاسم يحميه ، ويمنع التحريف عنه والذي يلحقه مع الإهمال وندرة الاستعال .

# ١١ - من برنيكس الى فرنيشيدي :

وفي العصر البيزنطي أيضاً نجد اسم هذه المدينة وقد تغير للمرة الثانية من برنيكس الى برنيشيدي Bernicide ، وذلك في « Tabula Petinceriana » الراجعة الى القرن الخامس وربما الى السادس للملاد (١٥١).

ونجد اسم هـــذه المدينة يتطور مرة أخرى في القرن السابع الميلادي (عصر ظهور الاسلام في شمال افريقيا) عند انتونيو رافناتي Vernicide .

وهذا التغيير الأخير ليس إلا نفس الاسم السابق Bernicide طرأ عليه ما طرأ على اسم القبيلة الليبية لوباتا Lubata أو ليباتا Libata (قبيلة ليبو أو لوبا القديمة ) حينا جاءت محرفة عند « برو كوبيوس Procopio » مؤرخ الامبراطور جستنيان الى Levata ، وعكس ما طرأ على جماعات الفندال Vandali حينا ورد اسمهم محرفاً عنده الى بندال Bandal أي أنه قلب بن حرفي (B) و (V) باحلال أحدهما محل الآخر (٥٢).

وفي هذا العصر البيزنطي (أواخره) نجد برنيس أو برنيكس أو برنشيدي

أو فرنشيدي كا هو آخر أسمائها قد تدهورت عسكريا ، وربما اقتصاديا كذلك (٥٣) حتى أن محاولة الإمبراطور جستنيان الذي أعاد تشييد أسوارها من الأساس فيا يذكره بروكوبيوس ، وبنى بها حمامات عامة للشعب (١٥٠) لم تجد في إنعاشها وفشلت محاولته في إعادة الحياة اليها من جديد . فقد تدهورت ، وهجرت من سكانها (الوطنيين على الأقل) كا هجرت بقية المدن الليبية الاخرى في سائر المنطقة الشرقية من ليبيا (٥٠) وأصبحت قرية صغيرة لا شأن لها مما جعلها لم تذكر في الفتوحات الاسلامية ، ولا في الأحداث التي تلتها من أي مؤرخ عربي قديم سوى من اليعقوبي وياقوت الحموي على ما سيأتي بعد قليل .

# ١٢ – برنيق اسم حائر :

هكذا انتهت حياة هذه المدينة للمرة الثانية في التاريخ ، ولا صحة المي يذهب اليه المغرضون من مؤرخي الغرب المحدثين من نسبة الدمار والخراب الذي حل بها وبغيرها من مدن برقة الى الفتح العربي وعمل العرب ، فهي لم تكن شيئاً مذكوراً يوم جاءوا الى هذه الأقاليم فاتحين . وإذا تعرق لذكرها أحد من جغرافيي العرب أو مؤرخيهم فإنما كان فيا رواه مردداً لما ترجم من كتب الفرس واليونان والرومان ؛ ونكاد نامس حرفية النص اليوناني للروماني فيا أورده بعض الكتباب العرب القدهاء من أخبار عن مسميّات فقدت اسمها في عصر الترجمة ، من مثل : « لوبية » في رواية البيروني ، ومن مثل التحديدات الجغرافية « للوبية » و « مراقية » و « انطابلس » في لمثل الشهرقية وحدها .

وبرنيق ، هي الترجمة العربية القديمة لاسم برنيس ، فقد اعتاد العرب إبدال حرف ( c ) بحرف ( ق ) في كثير من الأسماء ، ولا يزال كثير من

كتَّاب العرب المحدثين ينحون هـذا النحو في تعريب بعض المفردات الافرنحية .

وقد وردت برنيق على أنها اسم لمدينة عند ياقوت الحموي في معجم البلدان ، فقال عنها : « برنيق بالفتح ، ثم السكون ، وكسر النون ، وياء ساكنة ، وقاف ؛ مدينة بين الاسكندرية وبرقة على الساحل . منها على بن البرنيقي الأديب ... الخ » . فهو يقرر في روايته هذه بأنها مدينة ، وبأنها تقع على الساحل ، ولكنه يخطىء جغرافياً عند تحديد موضعها كعادته في كثير من مدن وقرى المنطقة فيجعله بين مدينتي برقة (المرج) والاسكندرية . ولا مأخذ عليه في هذا الخطأ ، فالمدينة التي يذكرها قد لا يكون لها وجود في عهده ، اللهم الا فيا خلفه الأقدمون عنها من كتابات ، فهو حائر في تعيين موقعها من المدن القائمة فعلا في زمنه .

وقد ذكر اليعقوبي في البلدان هذه المدينة بمينائها فقال عنه إنه عجيب في الاتقان والجودة (٢٥٠). والمعروف عن هذا الكاتب أنه لم يزر برقة ، فهو اذن ناقل ، وربما عن مصدر أجنبي قديم . إذ انه انفرد لوحده بمثل هندا الكلام عن ميناء في برقة باسم برنيق خلال ذلك العهد .

أما ابن سعيد فقد أهمل ذكر موضع أو مدينة باسم برنيق على الرغم من أنه ذكر مناطق ومدناً تقع إلى الغرب وإلى الشرق منها في البلاد وكان ماراً بها في النصف الثاني من القرن السابع الهجري (٥٧) ولو كان هذا المكان موجوداً كمدينة لذكره فيا ذكر .

وإذا كان البكري هو الآخر لا يذكر شيئًا عن برنيق هذه لأنه رحالة ، ولم يجد مدينة أو حتى قرية تحمل هذا الاسم ، فإن الإدريسي قـد ذكر هذا

الاسم ، ولنفس الموضع الذي كانت فيه برنيس، ولكن على أنه «وطا برنيق» أى أرض برنيق .

أما العلامة المؤرخ ابن خلدون فقد ذكر هذه المنطقة أو الموضع في كل من المقدمة والتاريخ ، ولكن على أنها « صحارى برنىق » .

وكان ذلك منه صراحة في « المقدمة » ؛ وما يدل على هـــذا المعنى في التاريخ إذ نجده يجعل من برنيتي موطناً أقدم لبعض قبائل البربر ، وهو ينقل عن المسعودي ولكن بما لا يفيد أنها مدينة أو بلدة (٥٨) .

وبنفس المدلول تقريباً نجـــد اسم برنيق فيا كتبه العبدري في الرحلة المغربية إذ يجعلها حداً لمناطق قبلية (٥٩).

وبهذا المفهوم الأخير الذي عند ابن خلدون والعبدري والإدريسي تقريباً نجد التسمية حية حتى يومنا هذا في لغة الأواجلة البربرية الليبية ، فهي عندهم تعني سهل بنغازي بمدلوله الجغرافي الواسع الذي يشمل ما يمتد من سهول بين الجبل الأخضر والبحر وشبه الصحراء ، أو ما يعرف محلياً ببرقة الحمراء ورقة البيضاء معاً .

## ١٣ – كوية الملح :

وحوالي سنة ١٤٦١ للميلاد أو قبل ذلك التاريخ ، استقرت جماعات من التجار تنسب إلى تاجوراء ومسلاته وزليتن في ذات المكان التي وجدت به مدينة برنيس / برنيق (٢٠)فكو "نت أول مجتمع للمدينة الحديثة « بنغازي ».

وتتردد على ألسنة بعض الشيوخ الطاعنين في السن من أبناء مدينة بنغازي، أصداء تسمية أخرى لمدينة بنغازي هي : « كوية الملح » ، ولعلها كانت الاسم الذي أطلق محلياً على ذلك الموضع قبل أن يحمل التسمية الجديدة له

« مرسى ابن غازي » أي خلال الفترة الواقعة ما بين فترة استقرار الجماعات الأولى بها قبل أو حوالي سنة ١٤٦١ ، وحملها للاسم الذي عرفت به سنة ١٥٧٩ للمملاد .

وكلمة «كوية » هذه ذات دلالة غامضة في اللهجة الشعبية ، فقد تعني « قرية صغيرة » وقد تعني « التجويف » أو « الحفرة » وثلاثتها إنما يمكن التوصل اليها بالتعرف على طبيعة الموقع جغرافياً ، فهي قرية صغيرة (٢٦١) في بداية نشأتها ولا شك ؛ وهي تجويف للبحر داخل اليابسة استخدم كميناء ؛ وهي حفرة أو منخفض تغطي سطحه طبقة الملح الّي تكور في السبخة أو الملاحة الكبرى التي حولها .

وغيل إلى الأخذ بالمعنى الأول ، ونرى أن المنطقة التي توجد بها آثار مدينة برنيس / برنيق ، والتي سكنها أول التجار من تاجوراء وغيرهم قد عرفت من سكان المدينة نفسها ، أو من أفراد القبائل القاطنة حولها باسم «كوية الملح » خلال القرن الخامس عشر والنصف الأول من السادس عشر ، ثم تخلى الناس عنها إلى الاسم الجديد الذي حملته ، واندثرت تلك التسمية لعدم تدوينها فلم يبق منها غير تلك الاصداء التي يرددها الطاعنون في السن من أدر كناهم على قد الحماة أطفالاً .

## ١٤ – مرسى ابن غازي:

يذكر العلامــة الإيطالي ، البروفسور المستشرق كارلو نالينو Carlo يذكر العلامــة الإيطالي ، البروفسور المستشرق كارلو نالينو Nallino في دراسة له على خريطة جغرافية تعود إلى القرن السادس عشر ، وبالدقة إلى سنة ١٥٧٩ ميلادية ، كان قد رسمها جغرافي ( وراق ) عربي يدعى علي بن أحمد بن محمد الشرفي من بلدة سناقس بتونس موطناً والقيروان إقامة ، يذكر البروفسور نالينو أنه وجد في تلك الخريطة إلى جانب اسم



صورة ضريح سيدي غازي

برنيق اسم « مرسى ابن غازي » . ويؤكد أنه لم يعثر على هذا الاسم الجديد في أي مصدر عربي (٦٢) ( أو غير عربي ) آخر برجع إلى عهد أقدم من تاريخ هذا النص ، فقد كان أقدم نص وقف عليه في رحلة العياشي الراجعة إلى سنة 1777 للملاد (٦٣).

ولا يعني هذا التاريخ بالطبع نشأة المدينة في تلك السنة بالذات ، أو قبل ذلك بسنوات قلائـــل ، فإن شيوع الاسم وتداوله حتى وصل إلى ذلك الجغرافي العربي في القيروان من تونس اقتضى فترة من الزمن ولا شك ، قــ ترجع بنا إلى أواسط القرن السادس عشر أو حتى قبل ذلك التاريخ .

وغازي أو ابن غازي الذي اشتهرت المدينة الناشئة باسمه هو ولي يعرف بد « سيدي غازي» ، نجد ضريحه فوق ربوة داخل مقبرة «سيدي خريبيش». ويقول الكولونيل أنريكو دي أغستين Col. Enrico De Agostini عن هــــذا الولي في كتابه « سكان برقة كتابه « سكان برقة كتابه ولكنه إن الرواية الشعبية تجعل منه صحابياً يعود عهده إلى أيام الفتح ؛ ولكنه يتشكك في هذه الرواية ، ويردها في مجموعة من مثيلاتها .

وأرى أنا رأي دي أغستين هذا فيما يتعلق بصحبة هذا الولي ، ولكنني أعلل شيوع الرواية الشعبية بأنها إنما تعني مجرد قدم العهد إلى درجة لم يعد من الممكن معها تحديد العصر ، إذ اننا لا زلنا حتى الآن نسمع عبارة : «من أيام الأنبياء والصحابة » من المتحدث الذي يريد أن يقول لنا : « من أقدم الأزمان » في تعبير شعبي . ونحتمل أن دي أغستين لم يفهم المدلول الذي يقصده المتحدث أو أنه ترجم له خطأ فيظن أن المقصود بذلك نسبته إلى صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فوقع بذلك في خطأ ما قال

أما حول شخصية هذا الولى وترجمته فسنعود إلى الحديث عنه في المكان المناسب من هذه الدراسة .

## ١٥ - مدينة بنغازى:

أما هذا الإسم من غير « ابن » المفصولة عن « غازي » نطقاً وكتابة ، فإننا نجده عند العلامة الطرابلسي ابن غلبون في تاريخه المسمى « التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخبار » ، في حادث يرجع إلى سنة فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخبار » ، في حادث يرجع إلى سنة المرب ، ومنذ ذلك التاريخ ، وإلى اليوم ، ما زلنا نعثر عليها في كتابات المؤرخين والجغرافيين والرواد من العرب ومن غير العرب على السواء .

ولعل الاسم السابق للولي الذي أشرنا إليه كان « ابن غازي » غير أن التسمية قد تخلصت من « ابن » هـنه ليبقى اسم الولي « سيدي غازي » مجرداً منها باعتبار المجرد أخف نطقاً. كا ان اسم الشخص الذي أشرنا إليه في نهاية الفقرة السابقة فقلنا إننا سنقدم ترجمته ورأينا حولها هو الشيخ غازي ابن الشيخ أبي عبد الله محمد بن غازي ، وهذا يعني أن تسميته بغازي مجردة من « ابن » صحيحة أيضاً صحة تسميته بابن غازي ، ومع هذا نميل إلى تعليل تجرد الاسم من « ابن » بفعل الزمن وحده كا هو حادث في العديد من الأسماء المتداولة وغير المكتوبة ، ولأن «ابن» هذه قد لازمت اسم المدينة حتى الآن، وهي إنما استمدت الاسم من الولى ذاته .

# ١٦ – الخطأ في « بني غازي » :

مما تقدم حتى الآن يتضح لنا أن اسم المدينة على الشكل المتداول به صحيح ، سواء من حيث التاريخ أو من حيث التركيب ؛ واذا ما أردنا التحذلق والابتعاد عن الشائع المتداول ، جرياً وراء الغريب والمهجور ، فإننا

لن نستطيع أن نفعل شيئًا لأن التركيب في بنغازي صحيح صحته في بعلبك وغيرها من التراكيب الماثلة قديمًا وحديثًا في لغة العرب.

لهذا فإن كتابة اسم المدينة هكذا « بني غازي » خطأ تاريخي ولغوي لا مبرر له على الإطلاق ، فليست هناك قبيلة أو بطن أو حتى عائلة من فخذ قبيلة في سائر برقة يعرف أفرادها باولاد أو أبناء غازي ، ولم تعرف الرواية الشعبية لهذا الولي في التاريخ أبناء ، ولقد فكرت في تعليل غير هذا فلم أجد سوى احمال أن تكون « بني » هذه لا تعني الأبناء ، وإنما تعني البناء ، فهو في اللغة الشعبية « بني » بفتح الباء، وسكون النون، وياء في الآخر . وهذا يعني احمال أن تكون المرسى منسوبة الى البناء المنسوب بدوره إلى غازي . غير أن هذا التعليل وان قبل منطقاً فلن يقبل تاريخياً ، فورود اسم « ابن غازي » في نص يرجع إلى سنه ١٥٧٩ ميلادية ، اي إلى حوالي اربعمائة سنة تقريباً، ينفيه ويبعده ، خاصة وان اسم بنغازي ليس غير مركب المبني « بن » و « غازي » وأولاهما هي ذاتها « ابن » الواردة في نص سنة كلمتي « بن » و « غازي » وأولاهما هي ذاتها « ابن » الواردة في نص سنة « بني » في النطق الشعبي الجاري عندنا حتى الآن ، فلم يسعنا إلا طرح نظرية « بني» هذه كلية ، واعتبارها خطأ يقع فيه بعض الكتاب .

#### ١٧ - الخلاصة :

والخلاصة التي نصل إليها من هذا الاستعراض التاريخي لتعاقب التسميات في تطوراتها هي أن هذه المدينة قد برزت في التاريخ فجأة وكمدينة قائمة قبل ذلك الأمر الذي يحمل على الاعتقاد بأنها كانت سابقة في نشأتها لأبعد تاريخ أمكن الوصول إليه حول وجودها عند هيرودوت ، إما بنفس الاسم الأول لها « ايوهسبيريدس » ، وإما باسم غيره سابق له طواه التاريخ في ثناياه .

أما أول أسمائها فقد تطور من « الوهسبيريدس » إلى « هسبيريدس » فإلى «هسبيريدس» فقبل أن يهجر إلى اسمها الثاني « برنيس » في منتصف القرن الثالث قبل الميلاد ، فعاشت في التاريخ من سنة ٥٢٨ ( زمن النبوءة ) حتى سنة ٢٤٧ قبل الميلاد ( زواج بطلميوس الثالث من برنيس ) بهذا الاسم في تطوراته الثلاثة ، ويبدو أنها في آخر هذه الفترة قد تدهورت وهجرت من ساكنيها ثم استعادت ازدهارها حينا حملت الاسم الجديد « برنيس » ، وإن قامت في موضع آخر غير بعيد من موقعها السابق .

وقد تطور اسمها الثاني من « برنيس » إلى « برنيكس » فالى «برنسيدي» فالى فرنشيدي فالى « برنيق » ، وقد امتدت فترة التاريخ التي حملت فيها المدينة اسمها الثاني بتطوراته من ٢٤٧ قبل الميلاد إلى ٦٥٠ بعده . بل إنها حملت هذا الاسم في آخر تطوراته « برنيق » وإن حائراً يحوم حول المكان دالاً على ما بقى من آثارها حتى سنة ١٤٦٠ للميلاد .

ولما أعادت جماعات التجار القادمين من تاجوراء ومسلاته وزليتن الى هذه المدينة الحياة حملت اسم «كوية الملح» أي قرية الملح، وربما كانت تعرف به قبل ذلك، فترة من الزمن لا تقل عن مائة عام، قبل أن تحمل ثالث وأحدث أسمائها في التاريخ « بنغازي » .

وفي منتصف القرن السادس عشر للهيلاد عرفت هذه المدينة الحديثة كميناء ونسبت الى صاحب أقدم ضريح بها من الأولياء فكانت «مرسى ابن غازي». ودَّون التاريخ لنا هذا الاسم من سنة ١٥٧٩. وتطور الإسم بعد هذا الى « بنغازي » باغفال « مرسى » وتركيب الاسم من « ابن » و «غازي» تمشيا مع ما درج عليه النطق الحجلي .

وننتهي من هذا جميعه الى تخطئة من يسميها باسم « بني غازي » لعدم وجود أي مسند تاريخي أو اسطوري شعبي لمن يرويها على هذا الوجه .

فهذه المدينة إذن قد صارعت الزمن وعادت الى الحياة مرتين ، فاستمرت موجودة بصورة مؤكدة تاريخياً لفترة من الزمن تمتد ٢٥٠٠ سنة من التاريخ فهي لذلك من أقدم المدن الليبية عهداً وأطولها تاريخاً وهي لذلك جديرة بأن يعنى بتاريخها المؤرِّخ فيؤرِّخ لها هذا الماضى المديد .

# الفصب لم الأوّل

# المولمش فرالن المات

- ١ ذلك أن اليونان قد عرفوا قارة افريقيا جميعها باسم ليبيا ، وليس هذا ما أقصده هنا ، إذ ان ما أقصده بالحديثة ، هو تحديد مفهوم تاريخي معين لمدلول اللفظ، فليبيا اليوم هي ذلك الإقليم الواقع بين مصر وتونس من الشمال الافريقي، وبالتالي فهي ليست بليبيا في مفهوم التسمية اليوناني القديم . ( راجع حول هذا الموضوع كتابي : « ليبيا \_ هذا الاسم في جذوره التاريخية » صفحة ٥٠ وما بعدها منه ) .
- ٢ بلاتيا Platea اسم يوناني قديم ، لجزيرة صغيرة يظن أنها احدى الجزر الثلاث لخليج بمبه الحالي ، وتسميتها عربياً باسم فلاطيا إنما هو من قبيل قلب حرف ( P) اليوناني فاء ، كما في افلاطون Platone وفارس Persia ولسنا من أنصار هذا المذهب في التعريب وان كنا نسلم بميا شاع استخدامه في العربية على هذا الوجه .
- وللاغريق في نزوحهم إلى هذه البلاد أسطورة ذكرها هيرودوت في تاريخه ( الرابع ١٥٠ ١٥٨ ) بروايتين : ثيرية ( نسبة إلى جزيرة ثيرا) وقورينية (نسبة إلى قورينة) ثم عثر على نص ثالث لهذه الاسطورة

على نقش حجري بين آثار قورينة عرف بلوحة الشروط Stele dei Patti وليس من هدفنا هنا بحث هذه الأسطورة ، فقد نفعل ذلك مستقبلاوفي دراسة خاصة ، ويكفي هنا أن نورد خلاصة لها فيا يسلي : أصاب جزيرة ثيرا جفاف وأهلها قحط تضرروا بسببه فلجأوا إلى معبد ابولون بدلفي يستشيرون الوحي (الهاتف) فأشار عليهم بالتوجه إلى ليبيا ذات المراعي الخصبة والسائمة الوفيرة، ونفذوا ارادته بعد تردد دام بضع سنوات ، ازداد القحط فيها عليهم فبدأوا هجرتهم إلى ليبيا التي لم يكونوا على علم بموقعها . ووصلوا إلى جزيرة بلاتيا هذه ثم انتقلوا منها إلى اليابسة بأمر الهاتف فنزلوا في أزيريس ، ثم قادهم الليبيون إلى نبع ماء عذب عرف فيا بعد بنبع أبولون حيث استقروا عنده وأسسوا قورينة أولى مدنهم في هذا الأقليم .

- ٤ ازيريس Aziris أو ازيليس Azilis اسم لموضع أو مدينة تقابل جزيرة بلاتيا على اليابسة (لم تحدد حتى الآن) يسكنها الليبيون قبل زمن الإغريق . ونحتمل نحن ، استناداً إلى التسمية وحدها ، أن تكون أزيريس (وازيليس تحريف في الاسم متأخر زمناً) صورة محرفة لنطق أزوريس وهو اسم لمعبود مصري ليبي قديم قيل إنه إله الغرب . واذا صح هذا الإحمال أو قبل ، فإن أزوريس قد يكون لمدينة حملت اسم ذلك الإله المصري الليبي الذي عبده الليبيون قديمًا طيلة العهد الوثنى ، وحتى عصر جستنان (القرن السادس للملاد) .
- ه وهو سهل يسكنه الليبيون ، وتروي الأسطورة أنهـم لحرصهم على الإحتفاظ به اجتازوه باليوناتين ليلا حتى لا يراه هؤلاء فيعجبون به ويستقرون فيه وذلك حينا كانوا يقتادونهم إلى نبع الماء العذب الذي عرف فيا بعد بنبع أبولون . ويظن أنه ذلك السهل الواقع بمنطقة القبة إلى الشرق من قورينة بمسيرة يوم واحد تقريباً .

- Thrije كتب Thrije كتابه Res Cyrenensium في تاريخ قورينة في اللغة اللاتينية ، وقد ترجمه إلى الايطالية سلفيو فيري Silvio Ferri باسم Storia Di Cirene وعلق عليه في جزء ملحق بالأصل . وقد جمع هذا الكتاب كلَّ ما (أو على الأقهل) أغلب ما تضمنته المصادر اليونانية الرومانية من أخبار هذه المدينة وحوادث تاريخها . ومن بين المواضيع الهامة التي عالجها المؤلف فيه تحديد السنة التي أنشئت فيها مدينة قورينة ، وقد استند فيها الى روايه ايوسيبيوس Euseblo (راجع الأصل حول الموضوع) .
- ٧ وقد سلم كتاب الافرنج بهذا التاريخ وقبلوا به غير أن بعضاً منهم شكك فيه على أساس أن بجيء اليونان على الشكل الذي ترويه الاسطورة غير صحيح تاريخياً وانما كان مجيئهم سابقاً لهذا العهد وكتجار أو نازحين فرادى وجماعات صغيرة تكتلت مع الزمن ونتيجة لتكاثر العدد ، كا ان استقرارهم بقورينة ليس نتيجة لتحول على الشكل الذي ترويه الاسطورة وانما لأنها سوق راجت حركتها فرغبت على البقاء والاستقرار. وينتهي هؤلاء الى أن مدينة قورينة ذات عهد أقدم من ذلك التاريخ وإن قبلوا به فعلى أساس أنه تاريخ نشأة نظام الملكية وأول عهد الاسم ة الناطبة ليس إلا .
- ٨ وأصفهم بالشراذم النازحة وليس بالجحافل الغازية لأن اليونانيين الذين قدموا إلى برقة لم يأتوها غزاة ولا مستعمرين بالمعنى الذي عرفناه في التاريخ قديمه وحديثه لكلمة الاستعمار ، فهم أناس قست عليهم الطبيعة فأجبرتهم على ترك مواطنهم واللجوء الى برقة حيث الحياة ممكنة ، والطبيعة سخية ، وإذا أصبح لهم فيا بعد كياناً متميزاً بين الليبين ، وطابعاً شديد الصلة بالحضارة اليونانية فلتكاثرهم مع الزمن كشراذم وليس كقوة فاتحة في أي مكان من هذه البلاد .

واذا كنا لا نجد اليوم في واقع المجتمعات الحديثة مثلاً مطابقاً تمام المطابقة فذا الوضع ، فاننا مع ذلك قد نتامسه في وضع أمريكا الشالية وفي استراليا في واقعها الحديث ، فعلى الرغم من صلة الامريكان والاستراليين البيض بالانجليز لغة وحضارة وعرفاً ، وعلى الرغم من أن الانجليز كانوا قد استعمروا كلتاهما ردحاً من الزمن وهو ما لم يحدث بالنسبة اليونانيين في برقة إلا أننا لا نستطيع القول بأنها اليوم مستعمرتان انجليزيتان . وهذا معناه ان تأثير الحضارة اليونانية في ليبيا ليس كتأثير الحضارة الرومانية فيها فهو ليس نتيجة لاستعبارهم لها ، فقد اتخذوها الحضارة الرومانية فيها فهو ليس نتيجة لاستعبارهم لها ، فقد اتخذوها ولا يشعرون بالولاء لغيرها ولا يشعرون بالتبعية لأية حكومة يونانية في أية بقعة من العالم ، ولذلك فمن الخطأ التاريخي أن نرى في اليونانيين مستعمرين أو نساير ولذلك فمن الخطأ التاريخي أن نرى في اليونانية .

9 - برقة Barca ثم فيا بعد Barce هو الاسم القديم الحديث لمدينة المرج الحالية ، ويرى اوليفيريو Oliverio العلامة الأثري الايطالي أن الاسم قد يكون ليبيا في الاصل ، وأن اليونان قد أخذوا به على غير عادتهم في إسباغ أسماء يونانية على ما يجدوه قبلهم . وأرى أنا أنه اذا لم يكن ليبيا فهو فينيقي اذ نجده اسماً لأسرة هنيبعل Annibale بطل قرطاجنة الشهير . وهذا الرأي الخاص لا يمكنني بحثه الآن ، ولكن يقوم أصلا على احتال صلة هؤلاء الجو ابين للآفاق بأراضي ليبيا الشرقية واتصالهم بالليبيين قبل اليونان ، وقد أبحث هذا الرأي بالتفصيل عند دراستي لأسطورة النزوح الاغريقي أو في بحث مستقل . أما الآن فيكفيني منه الاشارة الى أنه سواء كان ليبي الاصل أم فينيقيه فهو واستقرارهم بها، فهم في رأيي قد سكنوها وكو "نوا مع الزمن غالبيتها ولكنهم لم ينشئوها .

- ١٠ وهذا استناداً الى المصادر اليونانية وحدها والا فهي مدينة ليبية وان أصبحت يونانية فلغلبة العنصر اليوناني النازح اليها على من بها من السكان الوطنين ( راجع الهامش السابق ) .
- 11 وتيوكيرا Teochira هي بلدة توكرة الحالية ، وتقع في شمال سهل بنغازي الفسيح عند البحر ، وتبعد عن هـنه ( بنغازي ) بحوالي خمسة وستين كيلو متراً ، ولا تزال آثار المدينةالقدية واضحة وأسوارها في بعض الأماكن قائمة حتى الآن .
- 17 يوهسبيريدس هي مدينة بنغازي الحالية والذي قــد خصص البحث ناجمعه لدراسة تاريخها .
- 17 وهي آخر مدن اليونان في هذا الاقليم ، من جهة الغرب ، أما قراهم فقد امتدت الى أبعد من ذلك حتى بلغت في عصر القدوة قريدة اوتومالا Automala الواقعة عند قعر الخليج . وهذه المدن الأربع مع مدينة أبولونيا (سوسة الحالية ) نشأت أصلا كمرفأ لمدينة قورينة هي التي كونت فيا بعد اتحاد المدن الخس أو البنتابوليس Pentapolis في برقة .
- 15 إن أقدم النصوص الفرعونية ترجع الى عهد ما قبل الاسرات المصرية ونعثر عليها في أغلب النصوص التي تروي أحداث التاريخ الفرعوني في عصوره التالية . غير أن معظم هذه الاخبار انما هي تسجيل للصلات العدوانية والحملات العسكرية أو معلومات إتنولوجية \_ اجتماعية تنعدم فيها الاشارة الى الوصف الجغرافي للأقليم الليبي أو تندر على الاقل الى ما يقرب من العدم .
- ١٥ والبونيقيون Punic هم فينيقيو قرطاجنة كما سمَّاهم الرومان وتاريخ هؤلاء في صلاتهم بالليبيين لم يصلنا الاعن مصادر يونانية ـ رومانيــة

معادية لهم ، وبالتالي فهو لم يكن خالياً من التشويه . أما المصادر الفينيقية ذاتها فقد أتت عليها الحضارة الرومانية الحاقدة ، ولم يصلنا منها غير النزر السير .

17 - وتاريخ العصور الحجرية في ليبيا لم نتكامل دراسته بعد ، ولا تزال به ثغرات حضارية بحاجة الى دراسة متخصصة ، أما تاريخ الرسوم والنقوش البدائية للانسان الليبي الذي سكن الصحراء في العصر المطير ، والذي كشف عن عشرات الآلاف منها في جبال أكاكوس وتاسيلي والعوينات فلا تزال هي الاخرى بحاجة الى دراسة تربط بين عصورها المختلفة وبينها وبين الحضارات الحجرية وفجر التاريخ في ليبيا ومصر على السواء .

17 - هيرودوت الألكارناسي ، مؤرخ يوناني قديم عاش فيما بين سنتي ١٨٤ و ٢٥ قبل الميلاد ، وترك لنا تاريخه من تسعة كتب ، ويتعلق معظم الكتاب الرابع منها بالليبيين وبأغريق قورينة وتاريخ البلاد حتى عهده. ويلقب عادة بأبي التاريخ وبشيخ التاريخ باعتباره أقدم انؤرخين تأليفاً.

١٨ – هيرودوت : تاريخه – الكتاب الرابع ، فقرة ١٧١ .

١٩ ــ هبرودوت : المصدر السابق ، فقرة ١٩٨ .

• ٢ - وكان الفرس آنذاك يحتلون مصر ، فلما حدثت الفتن التي انتهت بثورة السكان الوطنيين على الملوك الباطيين في قورينة ، ثم برقة ، لجأت والدة الملك الباطي ارشيزلاو الثالث الذي قتل الى حــا كم مصر من الفرس فاستغل هذا الفرصة وأمدها بجيش سار الى برقة وهاجمها، ثم لما فشل في احتلالها حاصرها مدة ثم تمكن من احتلالها بخدعة ناكثاً بالعمود الذي قطعها على نفسه لهم . فتمكنت الملكة الوالدة فرتيا Feretima من البرقيين وفتكت بهم على ما هو مذكور عند هيرودوت وغيره من قدماء المؤرخين .

- ٢١ ــ هيرودوت : المصدر السابق ، فقرة ٢٠٤ .
- ٢٢ ــ هيرودوت : المصدر السابق ، فقرة ١٦٣ .
- ٢٣ ــ لم يقبل ارشنزلار الثالث بتشريع ديموناكس الذي قبل به والده باطوس الثالث قمله فكانت النتمجة ثورة المدينة علمه وطرده مع أمه والأسرة المالكة منها ، فلجأ هو إلى ساموس حيث جمع حوله جيشاً من المرتزقة منــّاهم بالاقطاعات والمنح والهدايا اذا مـــا استرد عرشه ومملكته. وقبل السبر مجملته ضد قورينة توجه إلى دلفي يستشبر الآلهة - كما هي عادة الاغربق آنذاك \_ فكان رد الهاتف علمه فها رواه هيرودوت كما يلي : « مدة الحياة لأربعة من الملوك باسم باطوس ، وأربعة آخرين باسم ارشيزلاو ، أي لثانية اجيال ، فإن الإله المسرق ( احدى صفات ابولون ) يمكنكم من حكم قورينة ، أما بعد هذا فانه ينصحكم حتى بعدم المحاولة . أما أنت فمعد دخولك لمدينتك فلتكن هادئاً واذا ما وجدت الفرن مملوءاً بالجرار فلا تحرقها بل اتركها لتذهب مع الربح ، أما اذا احرقتها فلا تدخل الى المدينة التي تحيط بها المياه ، وإلا فستموت أنت ، وسموت معك أضخم ثور » . ومع أنه لا يعنينا في شيء محاولة تفسير هذه النبوءة فان الجرار كناية عن الرجال المناوئين له ، والفرن هو تحكم الثورة من نفوسهم ، والأمر بتركها لتذهب مع الريح ردعه عن الإسراف في الانتقام منهم فإن فعل فقد حذر من دخول المدينة التي تحيط بها المياه وإلا فسيموت بدخوله البها، والثور قد يكون التاج أو السلطان والملك ، فقد كان رمزاً للقوة والسلطان والملك عند المصم بين على الأقل .
- ٢٤ ذهب بعض مفسري هيرودوت والمعلقين عليه الى اعتبار المدينة التي تحيط بها المياه هي «برقة» ، لأنها تتعرض في الزمن الحديث لفيضانات وادي الغريق الذي ينتهي الى الحوض الكبير الذي تقع هذه المدينة فيه،

ولأنه وجد نهايته فيها لما دخلها بعد الفتك بخصومه . وقبولاً منهم لتفسير هيرودوت نفسه لهذه النبوءة ( الرابع ١٦٤ ) ومع اعترافنا هنا باحتمال أن تكون تفسيرات هيرودوت للنبوءة ممكنة ، إلا أن لجوء ارشيزلاو الثالث نفسه الى برقة فراراً من قورينة يجعلنا نتردد في قبول تفسير هيرودوت لها على هاذا الشكل ، فأرشيزلاو أكثر صلة بالنبوءة وبالتالي فهو اقدر على معرفة هذه المدينة التي تحيط بها المياه ، ولو كانت برقة هي المقصودة بهذا التحديد لما لجأ اليها الملك ، ولقدم لنا هيرودوت وصفاً جغرافياً يؤكد تفسيره . لهذا ولأن الصفة تنطبق ايضاً وبصورة أكمل على مدينة يوهسبيريديس التي وجد فيها آخر ملوك هذه الأسرة أكمل على مدينة يوهسبيريديس التي وجد فيها آخر ملوك هذه الأسرة المدينة، وإن وجه لارشيزلاو، إلا أنها استمرت في نسله ايضاً حتى تحققت المدينة، وإن وجه لارشيزلاو، إلا أنها استمرت في نسله ايضاً حتى تحققت للدينة، وإن وجه لارشيزلاو، إلا أنها استمرت في نسله ايضاً حتى تحققت للأحمال ) .

70 – بما أننا سنبحث هذه الاسطورة في تفصيلاتها ، وكذلك بقية المواضيع الخاصة بهذه المدينة في دنيا الأساطير وعالم الميثرلوجيا في فصل خاص، فاننا ننبه منذ الآن الى أننا سنقتصر من هذه الاساطير على ما يستدعيه البحث في هذا الفصل موجزاً وقد ذكتفي بمجرد الاشارة اليه ، ونحيل القارىء إلى الأماكن المناسمة من بقية البحث .

Robert Graves في كتابه القسيم: روبرت جريفس Robert Graves في كتابه القسيم: 
The Greek Myths (40 - a) The Greek Myths في مقاله « نهرليثي أو ليثون في برقسة Benedetto Bonacelli في مقاله « نهرليثي أو ليثون في برقسة القديمة » Il Fiume Léte o Léthon Nell'antica Cirenaica وغير هذن من المراجع المبتولوجية العديدة .

٢٧ - وليس العدد بالثابت ابداً ، فهن اثنتان عند البعض وأربع عند آخرين

- والعدد ليس بالهام على أية حال وإن كانت الثلاث أشهر وأضبط الاقوال.
  - . ( 33 / D ) المصدر السابق : Robert Graves ۲۸
  - . ( 33 / D ) الصدر السابق -: Robert Graves ۲۹
  - ۲۱ Benedetto Bonacelli ۳۰ المقال السابق 6 ص ۲۱
  - . ١٢ ص ١٤ Benedetto Bonacelli ٣١
    - . ( 33 / D ) المصدر السابق ( Robert Graves ۲۲
- ٣٣ عرف اليونان نظام « دولة المدينة » كنظام سياسي واقتصادي واجتماعي متكامل ، تمتعت فيه كل مدينة قائمة بذاتها باستقلالها الذاتي ، وكانت لها حكومتها وبرلمانها ونقدها الخاص وقوانينها . وقد عمّر هذا النظام طويلا قبل أن يتحول إلى نظام الاتحادات الذي جمع بين عدد من المدن في اتحاد عرف بعدد المدن المكونة له مثل « اتحاد المدن الخس » في برقة .
- ٣٤ مؤرخ أثيني عاش فيما بين سنتي ٢٦٠ و ٣٩٠ ق.م. ترك لنا تاريخه عن حرب البلوبونيز من ثمانية كتب وانتهى فيه إلى سنة ٤١١ ق.م. من عائلة نبيلة ، لجأ إلى تراتشا Tracia حينا اتهم بالخيانة من مواطنيه . ويعد تاريخه أول تاريخ علمى المنهج والبحث سياسي التحليل .
- ٣٥ فيلسوف يوناني من مدينة إريسوس Erissa ( لسبو ) عاش فيا بين سنتي ٣٧٣ و ٢٨٧ ق.م. وخلف ارسطو في مدرسته وترك عـــدة مؤلفات في الفلسفة وفي علم النبات .
  - ۱۲ ص ۱۲ المقال السابق ، ص ۱۲ المقال السابق
  - . « Fragmenti di Politica » Heraclide Pontico ۳۷

- Periplum Maris in : Scilace de Carianda Ternum ٣٨
- ٣٩ نسبة إلى بزانسيا ( بيزنطة ) المدينة التي أصبحت عاصمة للامبراطورية الشرقية ( البيزنطية ) .
- Latronne :- Fragments des Poèmes Géographiques de  $-\ \mathbb{t}$  · Seynnus de Chio . restitués. Paris 1840
- Ferdinando Borsari: Geografia Etnologica E Storica della \$\cdot\tag{Tripolitania, Cirenaica e Fezzan. Torino 1888 p. 155.
- Droysen: Gesch, des Hellenismus, II p. 723 726 £7
- ٣٤ لوأننا اتبعنا المنطق التاريخي السليم لأسميناها برينيكي Berenike ولكن عما أن تسمية «برنيس» قد شاعت منذ قرون ، وتأكدت بحيث لم يعد هناك من أمل في تصويب الخطأ المشهور ولو بصواب مهجور ، فقد آثرت تسمية المدينة باسم برنيس على اسم برنيكي وعلى اسم برنيق العربي لأن هذا الأخير سعود فما بعد .
  - . ٣ الفصل ١٢ Geografia : Strabone ٤٤
- وعيرها. واليه المارة مكتبة الإسكندرية في عهد ثالث البطالة واليه المرجع الفضل في وضع أول فهرسة ببليوغرافية في فن المكتبات وتعد مؤلفاته الأدبية من أهم التراث الأدبي لمدرسة الاسكندرية ، كا يعتبر تأليفه الاطارات IQuadri أول محاولة في تاريخ الأدب . تنسب اليه الأناشيد التي منها نشيد « غدائر برنيق » و « نشيد ابولون » وغيرها .

- 73 وهذا الموضوع سأعود الى مجثه في آخر الفصـــل الخاص بالميثولوجيا فارجع اليه هناك .
- Storia Naturale» :PIinio Cecilio Secondo ٤٧ » الكتاب الخامس . الفصل الخامس .
  - . ۳۰۵ ، Farsaglie» -: Lucano ٤٨
- ج وهذا غير بطاميوس الجغرافي فهو بطاميوس السابع الملقب بفسكوني ( Fiscone ) وبافرجيط الثاني، وقد نقل لنا روايته L'Ateneo ( الكتاب الثاني فصل ۲۸ ) .
- Collect . Rerum . Memorabilium : C. Giulio Solino ٥٠ الكتاب السابع والعشرون ـ ١٥٥ .
- 01 وتعرف هذه أيضاً بخريطة كاستوريو Carta di Castorio ويقال حولها إنها ترجع إلى خريطة Agrippa المعروفة منه القرن الثاني للميلاد ، وقد وصلت الينا هذه الخريطة أو على الأصح قاعة المسافات في نسخة تعود الى القرن الثالث عشر للميلاد .
- ٥٢ راجع في هذا الموضوع صفحة ٢٨ من كتابي: ليبيا، هذا الاسم، جذوره التاريخية ، وراجع أيضاً Oric Bates في صفحة ٦٧ مسن كتابه « The Eastern Libyans » . وفي هذا المصدر الثاني بالذات شرح واضح للموضوع .
- ٥٣ وقد أورد بروكوبيوس Procopio مؤرخ جستينان في كتبابه: التاريخ السري ، الأسباب والمسببات التي انتهت بالاقاليم المستعمرة من هذا الامبراطور في شمال افريقيا إلى هـذا الوضع الرهيب ، وننصح بالرجوع إليها فيه ( الفصل العشرون ) .

- ٠٠ Edifizii» : Procopio ٥٤ الكتاب السادس ، الفصل ٢
- ٥٥ يمكن أن تعطينا شهادة بروكوبيوس نفسه صورة واضحة عن مدى الخراب والدمار اللذين حيلا بالمدن الخاضعة والتي أخضعت لسلطان الامبراطور جستينان. فقد قدرت ضحايا حرب بلزاريوس ضد الفندال بخمسة ملايين نسمة أعقبها اهمال لشأن البلاد بعد نهبها وسلب خيراتها منه ومن حنوده ومن حكامها على السواء.
  - ٥٦ احسان عباس: تاريخ لمبيا منذ الفتح العربي ... الخ ص ٩٧.
    - ٥٧ احسان عماس : المصدر السابق ص ١٦٤ ١٦٥٠.
      - ٥٨ احسان عباس : المصدر السابق ص ٩١ .
      - ٥٩ احسان عباس: المصدر السابق ص ١٦٧.
    - ۱۳ سکان برقة ، ص ۱۳ تان برقة ، ص ۱۳ ۲۰ Enrico de Agostini
- 71 وعلمت من مصادر شعبية أن التسمية سودانية في أصلها فإن أهل السودان يسمون الحي المنعزل عن البلدة وكذلك القريسة الصغيرة باسم كوية ( بفتح الكاف وسكون الواو ) . وعلمت أيضاً أن الكلمة معروفة وبنفس المعنى في منطقة تاجوراء ولديهم كوية العبيديين نسبة إلى عبيد الله ، وفي درنه حي الكوى وهو أقدم مناطق هذه البلدة وبه حيانة الصحادة .
- ٣٢ بعد الفراغ من كتابة معظم الكتاب ، عثرت على رواية عند الدكتور احسان عباس في كتابه الحديث النشر ( ١٩٦٧ ) : « تاريخ ليبيا منذ الفتح العربي حتى مطلع القرن التاسع الهجري » ( ص ١٧٠ ) نسبها الى ابن الفرات في تاريخه ، وممسا جاء فيها « .... ولها من الموانىء والمراسي طبرق وميناء بني غازي» ، مخطوطة فيينا الورقة ١١٧٠ ، حوادث سنة ٢٧٢ ) وهي رواية لم أقف عليها قبل ذلك ولا عند غيره ، ولو

أنه صح لدينا ورودها عن ابن الفرات ، واشتهار المرفأ بهذا الاسم سنة ٢٧٢ (توافق سنة ١٢٧٤) لتوجب علينا إعادة النظر في جميع ماكتبناه حول هذا الموضوع بما في ذلك شخصية الشيخ غازي ، ولو انتفى الشك لفعلنا ذلك، غير أن ورود التسمية «بني غازي» وليس «ابن غازي» وهي تحريف حديث ، وعدم ورودها عند كل من ابن سعيد والعبدري وابن خلدون وغيرهم، واحتال أن تكون مضافة من الناسخ (وهو ما لا سبيل الى التأكد منه الا بمعرفة زمنها وبعد مقارنتها بما يوجد من نسخ الكتاب الاخرى، وغير ذلك) قد جعلنا نحجم عن الأخذ بالرواية قضية مسلم بها ، الأمر الذي شجعنا على الابقاء على ما تمت كتابته ، والاكتفاء بالاشارة اليها هنا حتى تكون دافعاً قد يبعث بالبعض الى محاولة التحقيق للأهمية الخاصة في اثبات عراقة التسمية الحديثة للمدينة .

وهذا جميعه انما يؤكد معنى أنها القرية الصغيرة وهو الرأي الذي أمل شخصاً الى الأخذ به .

٣٣ – وقد نشرت دراسته هذه ضمن مجموعــة كتابات نشرت أو لم تنشر للبروفسور كارلو الفونسو نالينو قامت بجمعها وقدمتها ابنته ماريا نالينو، وكان نشره في الجزء الخامس منها بالدراسات الجغرافيـة والتاريخيــة (روما ١٩٤٤) والمجموعة في اللغة الإيطالية جمعها .

# الفصت الثاني الموقع أنجن رافي

- \_ مدخل .
- \_ موقع مدينة يوهسبيريدس.
  - ــ موقع مدينة برنيس .
  - موقع مدينة بنغازي .
- ـ تحديد موقع بحيرة تريتونيس.
- \_ تحدید موقع وطبیعة نهر لیثون .
- تحديد موقع حدائق الهسبيريدس.
  - \_ الخاتمة .
  - \_ هوامش وتعلىقات .

# الفصل الثاني الموقع الجغرافي

#### ١ - مدخل :

قد لا يجد القارىء العادي لكتابة هذا الفصل أي مبرر على الاطلاق ، فمدينة بنغازي معروفة ، ومحددة الموقع في وضوح فوق جميع الخرائط الجغرافية ، ولا تحتاج من الباحث عنها إلى بذل أي مجهود . ونحن نقر بهذا منذ الآن ، ولا نعترض عليه ، غير أن ما نهدف إليه من دراسة في همذا الفصل هو تحديد موضع يوهسبيريدس اليونانية ، وتحديد مكان مدينة برنيس البطلمية ، على ضوء النصوص التاريخية القديمة ، والاكتشافات الأثرية في العصر الحديث . وموقع بنغازي العربية فامتداد العمران بها ، وما تغير من القارىء العادي ، غير أنه يفيد الباحث المتخصص ، ويسجل في النهاية بعض الأمور الهامة للتاريخ .

وفي هذا الفصل من الدراسة ، سنتعرض لتحديد بعض المعالم الجغرافية التي حددت بها المدينة في العصور التاريخية الماضية ، ولا سيا بجيرة تريتونيس

ونهر ليثون ، وحدائق الهسبيريدس ، وشبه الجزيرة الكاذبة أو غير الحقيقية ، من وجهة النظر التاريخية المحضة ما دمنا قد أفردنا للاساطير الدائرة حول بعض هذه المعالم فصلا خاصاً من هذا الدحث .

#### ٢ - موقع مدينة بوهسبيريدس:

لا نجد في نصوص هيرودوت الثلاثة التي تعرضت لذكر هذه المدينة بالاسم، ولا في النص الرابع الذي أشار اليها تلميحاً ما يساعدنا على تعيين موقعها من البلاد بالدقة ، وإن كان أحد هذه النصوص قد جعلها تقع على شاطىء البحر، الى الغرب من مدينة برقة ( المرج ) ، ووصف نص ثان هذه المدينة بأنها أبعد من برقة غرباً عن قورينة ، ووصفها الثالث بانها منطقة خصبة تغل مائة ضعف في سنوات الخصب والجودة ، وقال الرابع بأنها مدينة تحيط بها المياه .

وهذه أوصاف عامة وغير كافية لا تساعد الباحث على التحديد المطلوب ، ولو لم يستمر وجود هذه المدينة بعد هيرودوت لاستحال علينا بهذه المعلومات وحدها التعرف على موقعها . فوقوعها الى الغرب من مدينة برقة ، ومن غير تحديد لمدى مسافة ها البعد ، يجعلنا نبحث عن موقع لها بين عديد من الأماكن الواقعة في منطقة واسعة من الجبل الاخضر ومن سهل بنغازي ومنطقة الخليج ، وكونها على شاطىء البحر قد يصدق على أية بقعة منه فيا بين بنغازي وطلميثه على الأقل ، أما وصفها في النص الثالث بالجودة فهو للمنطقة وليس للمدينة ، وكون تربة هذه المنطقة تغل مائة ضعف فانه لا يعني شيئاً في تحديد المكان الذي للمدينة . وحتى وصفها الذي في النص الرابع فهو لا يعيننا في تحديدها لأننا فهمنا النص بمعرفة خصائص موقعها ولم نحددها بالنص ذاته ،

ويأتي شيلاس الكارياندي فيقرر حقيقتين جغرافيتين عـن موقع بوهسيريدس هذه:

الأولى: أنها مدينة ذات مناء.

والثانية : أن مصب نهر أكبوس على مقربة من هذه الميناء .

وهاتان الحقيقتان تساعداننا على تحديد مكانها بأنها ليست على الشاطىء وحسب ، وانما هي ذات ميناء . وبما أن الانسان في ذلك العصر المبكر نوعاً من التاريخ لم يتمكن بعد من التحكم في عوامل الطبيعة ، ولم يتقدم تكنولوجياً الى حد القدرة على إنشاء ميناء صناعية على ساحل مستقيم خال من النتوءات والتعاريج والفجوات ، فان هذا يجعل الأماكن التي يكن أن تكون موضعاً لمدينة يوهسبيريدس قليلة في المنطقة الواقعة الى الغرب فالجنوب من بلدة طلهيئة .

وبما أن المنطقة الواقعة الى الغرب من برقة خالية تماماً من الأنهار الدائمة الجريان قديماً وحديثاً ، فإن مفهومنا لعبارة « نهر » عند هذا المؤرخ وغيره يجب أن يتحول من الاصطلاح الجغرافي الحديث لكلمة نهر الى الدلالة على أي « مجرى مائي » كالوادي مثلاً (١) ، والفجوات أو النتوءات التي في هذا الجزء من الساحل الليبي قليلة جداً وأقل منها تلك التي يجري بالقرب منها سيلمائي.

ومع هذا فإننا لو لم نصل الى معلومات جغرافية تاريخية أخرى عن هذه المدينة لما أمكن تعيينها في دقة استناداً الى ما أورده هيرودوت وشيلاس وحدها.

وشيلاس قد وجد في عهد حملت فيه المدينة اسمها الثاني « برنيس» ولكن مراجعه في الكتابة تعود الى عهد أقدم من ذلك ، ولذلك سمَّى المدينة باسمها القديم ، والنهر باسمه الحيلي فيما يعتقده البعض .

ويتحول الاسم من يوهسبيريدس بعد تطور الى برنيس ، ولكن هذه مدينة جديدة ، قامت في غير الموضع الذي كانت عليه يوهسبيريدس (٢) غير أن المؤرخين ابتداء من سترابون يغفلون ذكر هده الحقيقة إما لتفاهد ما بين المدينتين من مسافة (أقل من كيلو مترين)، وإما لجهلهم بها، ويستمرون في تحديد موقعها الجغرافي كا سيأتي على أن هذه هي تلك .

# ٣ - موقع مدينة برنيس:

وكان سترابون أهم مصدر تاريخي مكننا من تحديد موضع مدينة برنيس فقد قال عنها إنها قامت فوق رأس (أو شبه جزيرة ) غير حقيقي pseudopenias مع امتداد مستنقع تريتونيس حيث توجد جزيرة صغيرة في وسطه بها معبد لأفروديت . وبالقرب منها بحيرة الهسبيريدس التي يصب فيها نهر ليثون .

مجموعة من الاوصاف والخصائص الجغرافية يمكننا أن نستخلص منها ما يرشدنا مع روايتي هيرودوت وشيلاس الى موضع مدينة برنيسالتي يذكر سترابون نفسه أنها كانت تسمى بوهسمريدس قبل ذلك .

فالرأس أو شبه الجزيرة على الرغم من وصفه له بغير الحقيقي المكوّن للميناء أو الواقع بجوار تجويف بحري يصلح اعتباره مرفأ للسفن الصغيرة (سفن ذلك العهد) لا يتكرر في هدنه المنطقة من الساحل الليبي الذي يقع الى الغرب من مدينة برقة . وفيه أو بالقرب منه بجرى ومصب وادي القطارة (٣) الذي يمكننا اعتباره نهر أكيوس في رواية شيلاس . وبهذا يتحدد موقع مدينة برنيس التي يصفها سترابون بأنها نفس المدينة التي عرفت بيوهسبيريدس على أنه نفس الموضع الذي نجد فيه مدينة بنغازي حتى بداية القرن العشرين .

والمستنقع الذي سماه تريتونيس ، والذي يمتد مع امتداد المدينة الواقعة فوق الرأس يمكننا أن نجده في سبخة السلماني الواقعة وسط المدينة في توسعها الحديث . أما تلك الجزيرة التي قال بأن معبداً لأفروديت شيّد فوقها فقد حار في تعيينها العلماء فرآها بعضهم في « سيدي حسين » ، ورآها غيرهم في مرتفع المفلوقة ( ازبل الآن تماماً ) ، ووقف الأكثر تحفظاً دون تعيينها بججة ما قد يكون طرأ على المنطقة من تغير بيد الانسان وفعل الطبيعة على السواء.

أما بحيرة الهسبيريدس التي يصب فيها نهر ليثون فهي إما سبخة قريونس-جليانه ، وإما سبخة سيدي يونس، والاولى جنوب غرب المدينة والثانية في شمالها الشرقى ، وذلك بحسب اختلاف النظرة الى طبيعة النهر المثولوجي .

وعلى كلّ فإن رواية سترابون قد قدمت لنا ما يتمم روايتي هيرودوت وشيلاس ، فأمكن بجميعها تحديد موقع مدينة يوهسبيريدس - برنيس بالدقة المطلوبة والأكيدة لأن جميع ما سيرد بعد هذا النص سيدعمه ، ويزيد من التحديد الجغرافي لها بالدرجات ، وبالمسافات ، وباترتيب المدن شرقها وغربها على السواء .

وجاء بلينيوس بعد سترابون ببضع عشرات من الاعوام ، فتحدث عن مدينة برنيس ، وحاول تحديد موقعها الجغرافي فوضعها عند قرن خليج سرت ، ويتعرض لنهر ليثون بعد ذلك فيقول : « وغير بعيد منها ، وفي مقابلتها يصب نهر ليثون عيث الغابة المقدسة التي بها حدائق الهسبيريدس» .

وبهذه المجموعة الأخرى من الحقائق التاريخية الجغرافية الهامة لا يترك بلينيوس لنا مجالاً من الشك في صحة ما انتهينا اليه من تحديد لموقعها، فالمدينة التي عيّناها استناداً الى الروايات الثلاث السابقة هي ذاتها مدينة بنغازي

الحالية وبرنيق البطامية الواقعة بالفعل عند المنطقة التي ينتهي فيها خليج سرت من حهة الشرق على وحه التقريب .

وحتى حديثه عن النهر (أي المجرى المائي) فإن تحديده له بالقرب منها وفي مقابلتها يكاد يجعلنا نتعرف عليه في مجرى ومصب وادي القطارة الذي كان قبل مد خط السكة الحديدية (بنغازي – ساوق) ينساب ليتخذ مصبه في جنوب المدينة بعد أكمة طابلينو. وهذا الوادي وتلك الغابة التي أضفى عليها سترابون صفة القداسة ميثولوجيا ، سنجدها في نفس الموضع وبنفس الموصف تقريباً عند الجغرافي العربي « الإدريسي » وبينهما أحد عشر قرنا من الزمان . بل إننا نجد آخر بقية لهذه الغابة نفسها في سدر الكيخيا عند « دفع الوادي » أو « الدفع » كا يسمى احيانا .

أما بطميوس الجغرافي (٤) فيأتي بعد بلينيوس بقرن من الزمن ليحدد لنا موقعها بالدرجات على النحو التالى :

| عرضا | 4.4.  | طولاً | ىصن ھىراكلىس                                      | -   |
|------|-------|-------|---------------------------------------------------|-----|
| "    | 4.0.  | "     | صر دیاخوسیس ۲۰ کا ۴                               | قَد |
| ((   | 411.  | ď     | أس بوريون (آخر سرت) ١٥٪٤٪                         | وا  |
| «    | 21/10 | ((    | اطیء بوریون ۴۰ ک <sup>۹</sup> ۴                   | س   |
| "    | *1/4. | ((    | نيس(المساةأيضاً هسبيريس) ٥٤ ٧٤ ث                  | بر  |
| "    | *17.  | ((    | صب نهر ليثون ٤٨١٥                                 | مد  |
| «    | *117. | «     | ِ سِينُويِ (السهاة أيض <b>انيو ك</b> يرا) • ٤ ٨٤° | ار  |

و في موضع آخر يقول :

وبحيرة كتلك التي تمتد من نهر ليثون ، يقع قطرها عند درجة ٢٠٤٥° طولًا و ٣٢١٠ عرضًا .

إن بطهيوس ، بهذا التحديد الجغرافي المبني على خطوط الطول ودوائر العرض لا يقدم لنا كثيراً ، فإن تحديده لها على هذا الشكل يضعها في نفس الموضع الذي وضعها فيه بلينيوس ، على الرغم من الخطأ الجغرافي الكبير في تحديد شكل الانحناء الذي الساحل إلى الشرق وإلى الغرب منها ، كما تشاهد من الرسم التقريبي الذي وضعناه استناداً إلى الدرجات التي أعطانا إياها ، وعلى الرغم من خطئه في تحديد موضع مصب نهر ليثون ( بالمقارنة

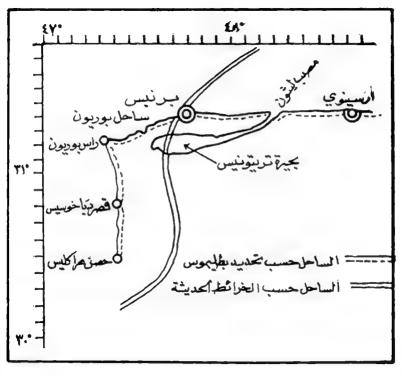

( ساحل برنيس كا هو حسب بطاموس )

إلى من سبقه ومن لحق به من الجغرافيين والمؤرخين ) اذ جعله يبعد عـن مدينة برنيق بثلاثين درجـة إلى الشرق بينا لا يبعد عن مدينة أرسينوي

المسماة تيوكيرا ( توكره ) سوى خمس وعشرين درجة فقط مما يجعله مقابلاً لمجرى أحد الأودية بمنطقة برسس ــ دريانه .

أما الجديد الذي جاء به بطلميوس ، فهو إشارته الى الساحل الواقع فيا بين برنيس ورأس بوريون المسمى من غيره بتاجونيس Tajonas ( قريونس الحالية ) .

ويأتي سولينو Solino بعد بلينيوس بحوالي قرنين من الزمان ليكرر نفس عبارته تقريباً إذ يقول: « عند آخر قرن خليج سرت ، يداعب برنيس نهر ليثون الذي .... الخ » أي أنه لا يأتي بجديد سوى وصفه للنهر بمداعبة برنيس التي تعني هنا الملامسة في رفق، وهذا غير ما قاله بلينيوس في عبارته: « على مقربة منها ، وفي مقابلتها » ولكن هذا الاختلاف الطفيف في الرواية لا يضيف جديداً على ما سبق وعلى ما عرفناه من تحديد لموقعها عند سابقيه جميعهم .

وفي ستاديازموس البحر الكبير (٥) وهو مصدر بيزنطي العهد ولكنه يرجع إلى تراث الإسكندرية أو العصر الإمبراطوري بمصادره، نجد الفقرة ٥٧ منه تنص على ما يلي: « ... من توكيرا الى برنيكس ٣٥٠ (ستاد Stadi ) ... الخ » . وبتحويل هذه المسافة الى أميال نجدها تعادل ١١ ميلا ( والميل ١٤٨٠ متراً ) أي ما يقرب من ٢٥ كيلومتراً ، وهذه هي نفس المسافة التي تفصل قرية توكرة الحالية عن مدينة بنغازي .

ويواصل نفس هذا المصدر تحديده فيقول إن اتجاه البحر يأخذ في الميلان ، وبعد ستة استاديات ، تلحظ [ الحديث هنا موجه الى راكب البحر ] رأساً يمتد نحو الغرب ، حوله صخور عالية ؛ احذر حينا تسامت الشاطىء فسترى جزيرة صغيرة ، غير مرتفعة ، سوداء ... النح » . وهنا

نجد وصفاً بالغ الأهمية لموقع المدينة ، إذ ان الرأس الممتد نحو الغرب ، لا نزال نجده في تلك البقعة التي قامت عليها إدارة ومخازن الجمارك القديمة ( في العهدين التركي والإيطالي ) ابتداء من مدخل الميناء الحالي الى النقطة التي يمتد منها الرصيف القديم للميناء (٢٠٠٠. وتحديد المسافة التي تفصل هذا الرأس عن مدينة برنيكس بستة استاديات فقط ( أي ما يعادل ١٠٩٥ متراً ) يجعلنا نتعرف على مكانها بدقة متناهية تحصرها بين حي الصابري وميدان البلدية على وحه التقريب .

أما الصخور العالية الممتدة حوله ، فقد أتت عليها عوامل التعرية الطبيعية ، ويد الانسان ، ربما أثناء انشاء الرصيف في أواخر العهد العثاني الثاني . ويقول البروفسور بوناتشيلي في مقاله الذي سبقت الاشارة اليه (٢)عن هذه العوامل الطبيعية ما ترجمته : « ... وينتفي الشك كلية في أن الزمن قد أحدث تغييرات في السطح على طول امتداد الساحل البرقي ، فالبحر الذي احترم فأبقى على اجزاء كبيرة من ميناءي طلميثة وسوسة ، قد أتى على شاطىء بنغازي ، فأحال الرؤوس الممتدة الى صخور بارزة ومغمورة عند الساحل ، بل وملاً قاع الميناء ومدخلها بطبقة من الرمال الدي كانت تزحف بعامل التيارات البحرية القريبة من القاع القليل العمق الذي للبحر، والمكون من سطح رسوبي عديم المتاسك قليل المقاومة لعنف الامواج» ( ص ٢١ منه ).

أما الجزيرة الصغيرة القليلة الارتفاع السوداء الحجارة والتي يحذر المصدر راكب البحر المسامت للساحل منها ، فيبدو أن الامواج والتيارات البحرية ، وربما بعض الحركات الجوفية كالزلازل وما يصحبها أحياناً من تغيير في السطح قد أتت على هذه الجزيرة ، فلم يبق منها غير تلك الصخور الممتدة مع امتداد الشاطىء فيا بين الرصيف الخارجي الشالي وأول مباني معسكر توريلي الايطالي

( شارع احمد الجهاني من البحر ) وقد غطت الرمال والانقاض ، وعمليات الردم المستمر لاكتساب المزيد من الأرض على حساب البحر ، معظم المسافة المائمة الفاصلة بين هذه الصخور والمابسة أو هي تكاد تفعل ذلك .

والى جانب هذا الرأي الذي لا يمكن رفضه نقدم احتالاً منا أقناه أصلا على دراسة للتضاريس المكوّنة لطبيعة أرض هذه المنطقة بالذات ، وليس على ما أوردته المصادر التي رجعنا اليها حتى الآن . واحتالنا يتلخص في أن تكون الجزيرة هي المرتفع الصغير لرأس جليانة ، ذلك أن هذا الرأس المتصل باليابسة في الوقت الحاضر من الممكن أن يكون منفصلا عنها في ذلك العصر عياه البحر أو المستنقع الذي يمتد فيا بين سيدي داود والطريق الرئيسي اسبخة الكيش للملينة الرياضية ) ثم فيا بين هذه والبحر ( الملاحة التي استصلحها الايطاليون ثم أهملت الآن ) . ولعل هذه السبخة أو المستنقع كان أستصلحها الايطاليون ثم أهملت الآن بكثير ثم ارتفع بما قذف اليه وادي القطارة من طمي وبما أذرته الرياح القبلية المحملة أبداً بالاتربة والغبار من تربة ، وبما يلفظه البحر من رمال شاطىء جليانة للعابلينو القليلة الارتفاع عن سطح البحر .

وفي مصدر تاريخي آخر يعرف في الايطالية باسم Agrippa التي يقول مقدمه لنا عنه « . . . ربما يرجع في أصله الى خريطة Agrippa التي كانت توجد في القرن الثاني للميلاد ، غير أن هذه الروايسة منه ترجع الى القرن الخامس أو السادس للميلاد على أبعد احتمال ، وإن وصلت الينا من « بردية » تعود تاريخيا الى القرن الثالث عشر الميلادي » . في هذا المصدر نجد مدينة برنشيدي قد حددت بأنها تبعد عن هدريانوبوليس ( دريانة ) بثانية وعشرين ميلا الى الشرق ، وهذه الاخبرة تبعد عن مدينة توكيرا بخمسة

وعشرين ميلا أخرى . أي أن ما بين مدينة برنشيدي ( برنيس ) وتيوكيرا من مسافة هي ثلاثة وخمسون ميلا ، وهذه تزيد عن المسافة التي حدّدت في الاستاديازموس باثني عشر ميلا الى الغرب . وهي مسافة تنقل المدينة الىغير موضعها، بما يتحتم معه استبعاد الرواية للخطأ الؤكد الذي ستوقعنا فيه، اللهم الا اذا كان للميل فيها طولاً غير الطول الذي للميل اليوناني القديم ، وهو ما لم نستطع الوصول الله بمعلوماتنا ومصادرنا حتى الآن .

وسواء أثبت خطأ هذا المصدر أم صوابه فاننا نعتقد أننا لسنا في حاجة الى المزيد من المعلومات الجغرافية التاريخية للتحديد ، ذلك أن ما أتينا به من الروايات ( وهي ليست جميع ما يحفظه لنا التاريخ في الموضوع ) قد مكننا من تحديدها وفي نفس الموضع الذي كشفت فيه الصدفة عن بعض آثارها مما لم يبقى معه أي مجال للشك أو للتردد في الجزم بدقة هذا التحديد .

وهذه الرواية الرومانية التي أعيدت تاريخا الى القرن الخامس أو السادس الهيلاد ، وتدوينا الى القرن الثالث عشر منه ، إنما تسجل بداية الحيرة في تحديد المكان لبرنيق ، فالروايات التاريخية التالية تعود الى العصر الاسلامي المتأخر بعض الشيء . أما كتب التاريخ الاسلامي القريبة العهد من زمن الفتح فلا تذكر عن برنيق أي شيء ( في حدود معلوماتنا ) مما يحملنا على الاعتقاد بأن المدينة كانت قد وجدت نهايتها في أواخر العصر البيزنطي . وحتى رواية مؤرخ الامبراطور جستنيات بروكوبيوس ترجح هذا الميل ولا تقصيه إذ انه في كتابه ( العمران Édifisii ) يذكر أن الامبراطور قد أعاد بناء أسوارها ، من الأساس وهذا انما يعني انهيار هذه الاسوار بحيث لم يعد الترميم كافياً للإصلاح ، غير أن محاولته في اعادة الحياة الى هذه المدينة كانت فاشلة للعوامل التي ذكرها هذا المؤرخ نفسه في كتابه (التاريخ السري للامبراطورية)

وهو الذي سجَّل فيه مظالم ومباذل هذا الامبراطور وحاشيته وأهله وعدَّد مساوئهم في الحكم .

ولا فائدة جغرافية لنا من رواية ياقوت الحموي ما عدا صحة نطق اسم برنيق ، اذ انه جغرافيا يخطى، فيجعلها بين الاسكندرية وبرقة على الساحل، ولا يزيد . ولو أننا بحثنا عنها بحسب تحديده وحده لاستحال علينا الاهتداء الى مكانها إذ انها ليست قطعاً بين هاتين المدينتين . وخطأ ياقوت في نظري ناشى، عن عدم وجودها كمدينة في عصره . أما نسبة على بن البرنيقي اليها فلا يعني وجودها آنذاك كمدينة ، ولنا في هذه النسبة رأي سنعود اليه في المكان المناسب من الدراسة .

ولا يذكر البكري أي شيء عن مدينة برنيق هـذه في الوقت الذي أسهب فيه في ذكر أوصاف المدينتين الواقعتين الى الشرق والى الجنوب منها: برقة (المرج) واجدابية عما يقوي من الاحتمال الذي ذهبنا اليه من تلاشي وحودها آنذاك.

والإدريسي هو الجغرافي العربي الوحيد الذي نفيد منه في هذا الموضوع ، فهو يحدثنا بما يؤكد انعدام وجود أي أثر للحياة في البقعة التي حملت اسم برنيق، فيقول: « وتبعد سلوق عن قافيز مسيرة يوم، وقافيز قصر شيّد بوطا برنيق » . ويتحدث عن غابة وعن بحيرة عذبة المياه تفصلها عن الشاطىء سلسلة من كثبان الرمال ، ولكنه يسكت كلية عن الاشارة الى بلدة أو قصر أو موضع معين اسمه برنيق . ولو أنها ذات حياة لأشار اليها وهو الذي لم يغفل ذكر قصر منفرد بسهلها وعلى مقربة منها ، الأمر الذي جعلنا نعتبره تأكيداً لما سبق، وأن ما ارتأيناه فيها يكاد يصل الى درجة الإفصاح بالنص عنه .

#### ٤ - موقع مدينة بنغازي :

وفي الربع الأخير من القرن السادس عشر برز ولأول مرة في الخرائط الجغرافية اسم « مرسى ابن غازي » في نفس المكان الذي حمل اسم مدينة برنيق في الخرائط القديمة ، ولم يلبث هذا المرسى أن تحول الى مدينة بنغازي ولا تزال المدينة تحمل الاسم حتى الآن .

وإذا ما راجعنا الذي كتبه الرحالة العرب والإفرنج من وصف لهذه المدينة في القرون الثلاثة الأخيرة نجدها قد قامت في نفس المكان الذي حدده سترابون وبلينيوس وبطلميوس وغيرهم لمدينة برنيس: فوق ذلك الرأس الممتد بينالبحر والسبخة (عين السلماني) والذي لا يزيد طوله عن الكيلومتر الواحد بكثير.

وحتى مطلع القرن العشرين لم تجاوز المدينة بمبانيها هذا الرأس ، وإن نشأت في الجهة المقابلة (جنوباً) من المستنقع (البركة) وعلى ربوة الأرض الواصلة بين الرأس واليابسة (سيدي حسين) ضاحيتان حسبتا جزءاً منها وإن حملتا اشمين محلين مستقلين .

وامتدت مزارع سكان هذه المدينة ، وبعض مساكن للمزارعين في تلك المنطقة الرملية الواقعة في أول الرأس والواصلة بينه واليابسة ( الصابري \_ سوق حداس \_ دكاكين حميد \_ اللثامة ) .

وقبيل الحرب العالمية الاولى غزت ايطاليا البلاد وحوصرت داخل منطقة المباني فاضطرت ، حماية لجندها ومنطقة نفوذها ، الى بناء سور يحيط بالمدينة نفسها فمدت جدرانه من البحر (شارع المستشفى من البحر) دائرة بالرأس من جانبه الشالي الشرقي الجنوبي ، حتى انتهت به الى البحر (عند مكاتب الاشغال الحالية ) فكان طوله بما في ذلك من تعاريج وانكسارات هو ٣٧٠٠ متر ، وقد تم ذلك فيا بين عامى ١٩١٢ و ١٩٩٣ فكان هذا هو آخر اتساع محسط

المدينة عدا الجانب الشهالي الغربي المواجه البحر.

وبعد الحرب العالمية الاولى ، وابتعاد نشاط المقاومة الوطنية عن منطقة المدينة بدأت هذه تتوسع وتتجاوز السور فامتدت أولاً في المنطقة الواصلة والبركة المنخفضة ( منطقة سيدي حسين \_ المفلوقة ) ، وفي المنطقة التي عرفت بالصابري \_ سوق حداس \_ دكاكين حميد ، بيئا نشأت ضواحي جديدة شبه منعزلة عن المدينة في كل من: الفوج ات \_ الرويسات \_ رأس عبيدة \_ الكيش \_ بوزغيبة ، ثم في فترة متأخرة أرض الماجوري ( تحولت تسميته بعد الحرب العالمية الثانية الى حي المهاجرين ) وبو صفية . أما التوسع الايطالي (للجالية) فقد كان في الجهة الغربية من الرأس ولكن داخل السور أولاً ، ثم في البركة ( على مقربة من معسكر الجيش والمطار القديم ) .

وبعد الحرب العالمية الثانية عاد الناس الى المدينة التي كانت قد هجرت من غالبيتهم طوال سنوات الحرب الدائرة في مناطق الشهال الافريقي ، وأصبحت بفعل الغارات الجوية انقاضاً ، فبدأت عملية الترميم وإعادة البناء والطرق والمرافق العامة ، وكما حدث في معظم العالم أصبحت هذه المدينة مركز الجذب لسكان القرى والريف ، فاتسعت رقعتها الى أضعاف ما كانت عليه فامتدت مبانيها خلال ربع القرن الاخسير حتى غطت جميع المنطقة المحاطة بالطريق الدائري المعبد حولها والذي يبلغ طول أكثر من واحد وعشرين كيلومتراً ، بل وتجاوزته الى الاراضي الواقعة خلفه في كثير من المناطق واتصلت المباني ببعضها بحيث غطت جميع الاراضي الي كانت تتخلل العمران فراغاً ، المباني ببعضها بحيث غطت جميع الاراضي القرن الاخبر ثلاث عشرة مرة أو مزيد .

ويمكن الجزم الآن بأن مدينة بنغازي الحالية تقوم حيث كانت مدينـــة يوهسبيريدسوحيثوجدتمدينة برنيس وتتجاوز المنطقة التي اعتبرتضواحي

قريبة لأي منهما طوال عصور التاريخ ، وتتكون من :

أولاً: المدينة القدعة (العثانية) في الوسط.

ثانياً: \_ الصابري \_ سوق حداس \_ دكاكين حميد \_ الزريريعية \_ اللثامة \_ منطقة سيدى يونس (شمال شرق المدينة القديمة ) .

ثالثًا: \_ المساكن الشعبية ( السلماني ) بن يونس ، بوقرين ( في الشرق ) .

رابعاً: \_ سيدي حسين \_ رأس عبيدة \_ الرويسات \_ ارض الرةريقي\_ بوزغيبة \_ بوصفية \_ ارض السوسى ( في الجنوب الشرقي والجنوب ).

خامساً: \_ القسم الحديث ( زناتي النصارى \_ سابقاً ) من المدينةالقديمة ، البركة ، حي المهاجرين ، الفويهات ، مدينة الحدائق .... الخ في الجنوب . سادساً \_ : جليانة \_ الكيش \_ طابلينو \_ حي الجامعة الليبية ( وهذا حديث جداً وفي دور التكون ) في الجنوب الغربي .

أما موقع المدينة جغرافياً فيحدد بنقطة تقاطع دائرة العرض ٣١ مخط الطول ٢٠ شرقي جرينتش على ساحل البحر ، ووسط سهلها الفسيح الذي يتد خلفها وجنوبها وشمالها لعشرات الكملو مترات .

#### ه ـ تحديد موقع بحيرة تريتونيس :

ان اسم البحيرة هذا « تريتونيس » منسوب الى « تريتون » وهو المعبود البحري القديم الذي قدسه سكان الجزر والسواحل من اليونان قبل أن يعرفوا بالمعبود الليبي الكبير « بوسيدون » . فلما اشتهرت عبادة بوسيدون هذا بينهم واحتل مكانه بين آ لهة جبل الأوليمب كواحد من الآ لهة العظهاء ، قل شأن تريتون هذا ثم أصبح في الميثولوجيا اليونانية إبناً لبوسيدون من أنفتريت مما قصرهما الذهبي في أعماق Anfitrite

البحار. وقد تصور اليونانيون في الفن وفي الأدب هذا المعبود الميثولوجي كائناً غريباً نصفه الأعلى على هيئة إنسان ونصفه الأسفل سمكة دلفين. وجعلوا وظيفته النفخ في بوق أو قرن من المحار حسبا يحلو له: في عنف، فيهيجالبحر ويحدث الاعصار، أو في رفق، فيهدأ البحر وتصفو مناهه الرقراقة.

ويرى بعض مؤرخي الأدب الميثولوجي من قدماء اليونانيين أن مركز عبادته الأول كان في إحدى المناطق الساحلية من الشمال الافريقي على خلاف بينهم وبين المؤرخين في تحديد البحيرة المنسوبة إليه .

وقد وضع هيرودوت مكان هذه البحيرة عند خليج قابس حيث مواطن اللوتوفاجة (٨) ووضع غيره هذه البحيرة في المغرب الأقصى عند شواطيء المحيط الاطلنطي .

أما سترابون فقد وضع هذه البحيرة حينا حدّد لنا موقع مدينة برنيس على مقربة من هذه المدينة ، وحددها بما لا يدع مجالاً للشك بأنها تلك البحيرة التي تفصل مدينة برنيس عن اليابسة ، وتكون مع البحر ذلك الرأس الذي أسماه بشبه الجزيرة الكاذب أو غير الحقيقي أي البسيودوبنياس والتي نعرفها اليوم بسبخة عين السلماني . ولكن مؤرخيهم وجغرافييهم ابتداء من سترابون قد أجمعوا على أن مكان هذه البحيرة يقمعند مدينة برنيس أو على مقربة شديدة منها ، ربما لأن الاسطورة اليونانية قد وجدت في النهاية مستقرها الاخير عند هذه المدينة التي كو نت بالفعل آخر ما تحقق من حلم لليونان في التوسع الاستطاني بالشال الافريقي .

وتحدث سترابون عن جزيرة صغيرة تقع وسط هذه البحيرة ، فقال إن معبداً صغيراً لفينوس قد شيِّد فوقها . ولا وجود لهذه الجسزيرة في العصر الحديث ، وقد افتقدها كل من زار المدينة في القرون الثلاثة الاخيرة من الرواد وهو على علم بنص سترابون هذا .

وقد أدى افتقاد الجزيرة الصغيرة الى عدة تكهنات حولها في العصر الحديث ، فرآها البعض في الأكمة التي تقوم فوقها مقبرة سيدي حسين الحالية ، ورآها البعض الآخر في الأكمة التي عرفت بالمفلوقة ، وقال غير الفريقين بتحلل أو تفتت تربتها الرسوبية التي كانت ولا شك ضعيفة التاسك بفعل عوامل التعرية الى درجة التلاشى .

وقد كان المستنقع على صلة بالبحر أكيدة عند المنطقة التي تقوم عليها اليوم مجموعة المباني المحصورة بين شارع عمرو بن العاص ، وأول مقبرة سيدي حسين المقابلة له من الجانب الآخر وحتى البحر .

ويؤكد معظم الباحثين بأن معظم قاع هذه البحيرة التي تحولت بعد الفصل عن البحر مستنقعاً كان أعمق كثيراً مما هي عليه في العصر الحديث ، ويرون في أسطورة جاسوني أرجوس Jasone Argo ورفاقه ، وفي حادثة كاتوني التاريخية التي رواها الشاعر لوكانو Lucano دليلاً أكيداً على أنها كانت على درجة من عمق القاع يسمح للسفن الشراعية الصغيرة على الأقل بالدخول اليها أو على الأقل تغري بذلك . ويرجع هؤلاء ارتفاع قاعها الى تراكم رواسب الطمي الذي دفعت به اليها فيضانات وادي القطارة ، وبعض الاودية الاخرى، والى الاتربة التي تذروها الرياح الجنوبية الغربية المعروفة محلياً بالقبلي والتي يتكاثر هبوبها زمن الربع والصيف .

ومع القرن العشرين أخذت مدينة بنغازي تنمو بشكل ملحوظ وغير عادي وتزحف تدريجياً على حافات هذه البحيرة ، أو على الأصح هذا المستنقع فتكسب شريطاً منها على إثر شريط حتى اذا اكتشف البترول في ليبيا بعد استقلالها بسنوات وسو قت منتجاته ، فدر " دخولا مرتفعة وفرت الأموال اللازمة لقيام حكومتها بمشاريع عمرانية ضخمة ، فكر المسؤولون فيها في

التخلص مما تسببه مياه هذه السبخة (اي المستنقع) الآسنة من مضايقة ومن أمراض للسكان بردمها دفعة واحدة ، فاعتمدت لها الحكومة المال اللازم وتعاقدت مع شركة عالمية على تنفيذ المشروع حتى توفر للمدينة ، التي توسعت بمبانيها حتى أحاطت بشواطئها إحاطة السوار بالمعصم ، الأرض الكافية للجديد من المبانى .

وهكذا ستتلاشى قبل نهاية سنة ١٩٦٨ م. بحيرة تريتونيس التي عاشت مع المدينة طوال عصور التاريخ ، ولن يبقى منها غير ذكريات أهلها، وما دوًن حولها في التاريخ .

وكما تلاشت بحيرة تريتونيس ، أو سبخة عين السلماني ، فقد تلاشت أيضاً تلك الأكمة الصغيرة التي عرفت فيما مضى بالمفلوقة اذ سويت بالسطح أثناء الأعمال التمهيدية لإنشاء المدينة الرياضية بها ؛ وهي الأكمة التي عثر فيها على مقابر وآثار غير ذات بال في حدود سنة ١٩١٤م .

وقد كانت هذه الأكمة حسب رأي البعض هي تلك الجزيرة الصغيرة التي تحدث عنها سترابون حتى وإن لم يعثر فوقها على أي أثر لمعبد فينوس الذي تحدث عنه هذا المؤرخ.

#### ٣ -- تحديد موقع وطبيعة نهر ليثون:

في فصل قادم سأتعرض لذكر بعض الروايات التاريخية عن مكانة هذا النهر في الميثولوجيا اليونانية ، ولا أرى مبرراً هنا لتكرار ما سأقوله هناك حوله ، لهذا فإنني سأبحث هنا موقع وطبيعة مجرى هذا النهر التاريخي أو المجرى المائي الذي سمناه اليونانيون بالنهر .

نشأ في العصر الحديث اتجاهان حول طبيعة مجرى هذا النهر ومكانه من

السطح ، اتجاه ميثولوجي التفسير والبحث يستند أصلاً الى ما نسب النهر من قوة خفية وقدرة غيبية على فرض السلوى والنسيان على من يشرب من مائه . واتجاه جغرافي تاريخي يقوم أصلا على تلك المعلومات الجغرافية القليلة التي وردت متناثرة حوله في النصوص الجغرافية القديمة .

وقد حاول أصحاب الإتجاه الميثولوجي أن يتعرفوا على هذا النهر في ذلك الكهف الكارسياكي الممتد تحت السطح في منطقة « بوعطني » على مقربة شديدة من الكلية العسكرية الملكية الحالية وقصر الغدير سابقاً وهو الكهف المعروف محلياً باسم « الجنح الكبير »(٩)وهو كهف يمتد في باطن الارض لعدة مئات من الامتار ، ويتسع في بعض الاماكن عدة عشرات من الامتار ، ويتكون في داخله من ثلاث حجرات أو كهوف متصل أحدها بالآخر وإن كان السقف ينخفض بين واحدة وأخرى الى أن يكاد يلامسسطح الذي يغرق أراضها بماء عذب الى حد ما وعمق الغور .

وقد دفع وجود هذا الكهف على هذا الشكل بخيال بعض الباحثين الى محاولة اثبات صلته بنهر النيل عبر نهر جوفي (١٠٠).

وقد استند أصحاب هذا الاتجاه الميثولوجي فيا استندوا اليه على أن الأساطير لا بد وأن يكون لها نصيب من واقع ترتكز عليه ، وهذا الواقع يمكن تلمسه في أن النهر جوفي الى حد ما ، مما يسهل فكرة ارتباطه بالعالم السفلي حيث تنتهي الارواح ، وبالجحيم اذ صوره بعض أدباء اليونان القدماء على أنه ذابع من الجحيم وقرنوه بفكرة السلوى أو النسيان (L'oblio) التي تدور حول نهر لاثون وليثون ، وصلة هذه التسمية بنهر لادون Ladon أحد أنهار الجحيم الميثولوجي .

وقد وجد أصحاب هذا الاتجاه سنداً قوياً من مشجعي السياحــة الذين

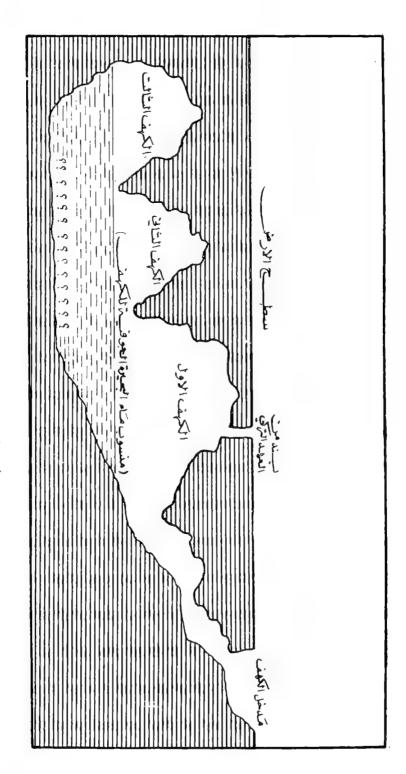

قطاع رأسي لكهف الجنع الكبير او نهر ليئون

تلقفوا هذا الربط والتحديد الجغرافي وروَّجوه حتى يثيروا به اهتمام السائح ، ويذكّوا فضوله فيندفع لزيارة هذا النهر الميثولوجي الذي تنساب مياهـ من والى باطن الارض ، ولذلك سموه بالاسم القــديم « ليتي Lete » ( وهي التسمية الرومانية للنهر ) فغلب هذا الاتجاه في شيوعه ذلك الاتجـاه الثاني الذي لا يبحث الا قصد الوصول الى الحقيقة ودونما نظر الى ما سواهـا من حوافز واعتبارات خاصة كالسياحة وما المها .

اما الاتجاه الثاني ، والذي قام أصلاً على تلك الاشارات التي أوردها قدماء الجغرافيين والمؤرخين حول هذا النهر ، فقد بحث أصحابه عن ليثون كنهر صغير دائم الجريان أو في واد لا تتدفق مياهه الا في حالات الفيضان التي تعقب هطول الامطار .

واعتقد البعض من هؤلاء في أنه تعرف على نهر ليثون في تلك السلسلة من المستنقعات الممتدة من عين زيانة حتى سبخة السلماني ( السلاوي ـ سيدي يونس عين السلماني وما بينها من مناطق ) ، واتصال هذه المستنقعات ببعضها كان ثابتاً جغرافياً ، ومن المعروف لدى سكان مدينة بنغازي حتى عهد آبائنا أن بحيرة زيانة ( عند قرية الكويفية ) اذا ما سد منفذها البحري فإن مياه الينابيع الجوفية التي بها ( منطقة القدر ) ستتخذ مجراها الى مدينة بنغازي عبر هذه السلسلة من المستنقعات . وقد سمعت مرات من شيوخ هذه المدينة الماصرين للحادث التالي ، ثم قرأت عنه في مصادر ايطالية معتمدة علميا وتاريخياً أن المجاهدين لجأوا الى سد هذا المنفذ في مطلع سنة ١٩٩٢، قصد اغراق المدينة بالمياه لاجلاء الغزاة عنها ، ولم ينقذ المناطق المنخفضة في المدينة من الغرق الا فزع الايطاليين واستنجادهم بالبحرية التي قامت بفتح ذلك المنفذ الذي سد في مغامرة سريعة وجريئة من طريق البحر .

واذا سلمنا بهذا الرأي ، فان وصف معظم جغرافيي اليونان القدماء لهذا المجرى بالنهر تجد سنداً قوياً من الواقع اذ من المعروف أن مياه قدر زيانة عذبة الى حد ما وغزيرة التدفق في نفس الوقت ( تقدر كميتها بثلاثة عشر الف لتر في الثانية ) مما يجعل الماء الذي كان جارياً أعذب مما هو عليه

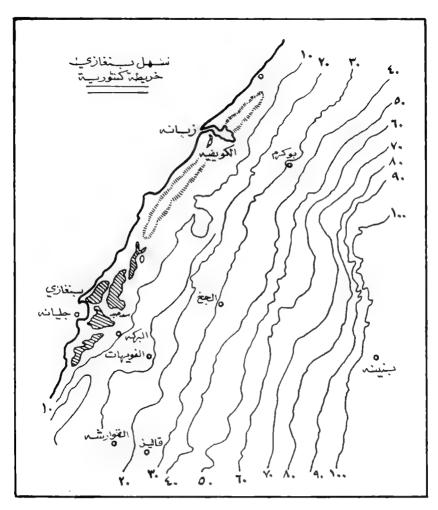

خربيط بتكنثورية لتسب حل سب نغاذي

مجراه اليوم بكثير ، وقد علل بعض الباحثين تحوُّل المياه الى درجة شديدة من الملوحة بالتبخر وعدم الامداد المستمر . والتدفق والعذوبة بعد هذا هما الصفتان اللتان مرتكز عليها تعريف النهر جغرافياً .

غير أن تحديدات معظم الجغرافيين لموقعه ، وموضع مصبه من المدينـــة لا تتفق وبجرى هذا النهر ، اذ انها تجعله في الجانب الآخر منهـــا وليس في الجانب الشمالي الشرقي .

وحتى الادريسي ، وهو آخر من تحدث عن مجرى مائي بهذه الديار (منتصف القرن الثاني عشر للميلاد) فانه يضعه في نفس الجانب الذي وضعه فيه قدماء اليونان فهو يقول عنه بالنص ما يلي: «والطريق من سلوق الى قافز مرحلة، وقافز قصر في وسط وطاء برنيق (سهل برنيق) ، وفي شرقيها غابة متصلة الى البحر، وبينها وبين البحر؛ أميال، وبمقربة من قافز في جهة الشرق مجيرة مع طول البحر يحجزها تل ممل ، وماؤها عذب ، وطولها ١٦ ميلا، وتبلغ سعتها نحواً من نصف ميل. ومن منتصف هذه البحيرة تبتدىء الغابة».

ويلقي نص الادريسي هذا كثيراً من الضوء على موضوع هذا النهر الذي حير الباحثين فذهبوا فيه المذاهب التي أوجزنا فيا تقدم ، ذلك أن قصر قافيز الذي يتحدث الادريسي عنه لا يزال مكانه موجوداً ومعروفاً حتى يومنا هذا به «سيرة قافيز (١١١)» ويحدد موضعه بانه في منتصف الطريق نقريباً بين قرية القوارشة والهواري أو حوش زواوه كا يسمى في بعض الاحيان. والبحيرة التي يتحدث عنها يمكننا التعرف عليها في « دفع وادي القطارة » ومجراه حين فيضانه فيا بين الهواري وقريونس ( تاجونس عند ياقوت الجوي وغيره ) ، وطوله الذي حدده بستة عشر ميلاً لا يبعد أن يكون هو نفس الطول ، أما عرضه فان طمي الفيضان الذي كوتن أرض «الرحبة» الطينية



منطقت ولستا وادكي القط ال

قد غير منه كثيراً خلال القرون الثانية التي تفصلنا عن عصر هذا الجغرافي . وحتى تلك الغاية التي يتحدث عنها يمكننا التعرف عليها بما بقي منها من شجيرات تعرف اليوم بسدر الكيخيا نسبة الى الأسرة مالكة الأرض.

وهذا بعني أن النهر المقصود هو وادى القطارة الذي ببدأ حربانه من أحد أحواص الجبل الاخضر الكبرى (يقع الحوض فما بين الرجمة \_ الأبسار عند أول ارتفاعة لجيل العبيد ) وتحرى من هذا الحوض أودية يو نوفل ، يو عجاز ، البرعة ، العوشز ، وغيرها . ومن هذا الحوض يبتدىء مجرى وادى القطارة أيضاً باسم وادى « رقبة الناقة » حتى بصل منطقة « سيدى يو قفة » الواقعة على بعد ثمانية كيلو مترات الى شرق الجنوب الشرقي من قرية الرجمة ، ثم يواصل هذا الوادي مجراه باسم وادي القطارة فينحدر من الارتفاعة الجبلية الاولى المعروفة محلمًا بـ «الظاهر» ويخترق السهل في التواءات ، وبمجرى عمىق نسبهًا حتى ينتهي عند الدفع على بعد ١٢ كملو متراً الى الجنوب الشرقي من مدينة بنغازي . وقد أوجد هذا الوادي بفيضانات السنوية (تقريباً) في القديم والحديث داله المكون من تلك المنطقة المعروفة محلمًا باسم « الرحية » والتي تتكون في عصرنا الحالى من طبقة طبنية يبلغ سمكما في بعض الاماكن منها السبعة امتار . أما مصبه في الوقت الحاضر ، وبعد أن مدت سكة حديد بنغازي \_ القوارشة \_ سلوق ( في العقد الثاني من القرن العشرين ) فقد تحول بعض الشيء ليصب في البحر عند ضاحية الكبش ، أما قبل ذلك وكذلك في السنوات التي تزداد فيها قوة فيضانه حتى يتحطم الحاجز الترابي الذي مدت السكة فوقه ، فانه يتخذ طريقه الى البحر فما بن آخر الطريق الدائري ( طابلنو ) وقرية قاريونس(١١٢).

وخلاصة القول في مجرى نهر ليثون ، وفي طبيعة هذا المجرى ، أن هناك ثلاثة آراء تدور حوله :

الأول : أنه نهر جوفي ( تفسير ميثولوجي ) وقد حدده بأنه الجنح الكبير .

الثاني : أنه نهر دائم الجريان فوق السطح ( تمسك بالمدلول اللفظي للتسمية ) وقد حدده بأنه في شمال شرق بنغازي .

الثالث: أنه واد تفيض مياه ، في بعض الفترات (تساهل في الأخذ بالمدلول الفظي للتسمية وميل الى اعتباره مجرى مائياً وحسب) وقد حدده بأنه في جنوب غرب بنغازى .

ولكل من هذه الآراء قوته التاريخية التي لا يسهل رده معها في سهولة ، وان كنت شخصيًا أميل الله الأخذ بمثالها لقوة ولوضوح نص الادريسي حوله، مع قرب هذا الجغرافي منا زمناً ( ولكونه فما كتب شاهد عبان ) .

#### ٧ - تحديد موقع حدائق الهسبيريدس:

وما قيل عن نهر ليثون من الناحية الميثولوجية يقال أيضاً عن حدائق المسبيريدس ، فان هذه الحدائق المقدسة من آلهة الأوليمب قد وضعت في مبدإ الأمر عند أقصى الغرب ثم جيء بها أسطوريا الى آخر منطقة بلغها مد اليونان الاستيطاني في شمال افريقيا ؛ ويبدو أنها كانت أول ما قرب من المواضع الجغرافية للأساطير الميثولوجية في هذه البلاد ، ذلك أنه منذ عهد هيرودوت ، كانت آخر مدينة لهم في الغرب من برقة قد حملت اسم « يوهسبيريدس » ، ومن الطبيعي أن تجتذب المدينة بهذا الاسم الميثولوجي تلك الاسطورة ، وأن يعين سكانها أو سواهم لهذه الحدائق الأسطورية مكاناً ما حولها أو بالقرب منها حتى توجد تلك العلاقة المادية بين الاسم والاسطورة الدائرة حوله .

وهكذا نجد معظم المؤرخين من بعد هيرودوت قد عيننوا موضعها بأنه على مقربة شديدة من هذه المدينة ، وجاء المؤرخون والجغرافيون في العصر الحديث ليعينوا مكانها «بهواء حمزة » أو «سواني عصان » أو بغيرهما من «الهويا » الواقعة إلى الشرق والشمال الشرقي من مدينة بنغازي ، وكان دليلهم ومرشدهم الأول في تعيينها ما أثبته شيلاس الكارياندي من وصف لها في «البريبلوس » المنسوب إليه ، فقد قال هذا المصدر عنها : « ... هنا حدائق الهسبيريدس ، وهي حفرة عميقة يبلغ عمقها غياني عشرة أورجه Orgie ( ١٠٠٨ أقدام ) ، مستديرة الشكل ، وعرة الانحدار ، لا مدخل لها ، لا يقل عرضها ولا طولها عن ٢ ستاد المشجار ( ٣٥٥ مستراً ) تظلله الأشجار نوع ، والرمان ، والإجاص ، والعنب ، واللوز ، والمشمش ، والزيتون ، والرمان ، والإجاص ، والعنب ، واللوز ، والمشمش ، والزيتون ،

وفي الصعوبة Fatica الحادية عشرة من صعوبات البطل اليوناني الميثولوجي «هراكليوس Ercole» الاثنتي عشرة نجد رواية تقول ان أطلس ، خوف منه على التفاح الذهبي أقام حول بستان هيرا Hera سوراً متيناً ، حينا حذر ، ليحول دون دخول أحد أبناء زيوس إليه . ولا بد أن واضع الاسطورة قد شاهد هواء حمزة ، أو هواء عصمان ، أو غيرهما أو أنه على الأقل أحاط به وصفاً حتى ينسب إلى أطلس الذي يسند الفلك بكتفيه بناء السور الحائط الذي هو في الواقع ليس غير كهف كارسياكي تهاوى سقفه فبدا فجوة في الأرض ، وكأنها قد صنعت خصصاً لتحمى جدرانها ما بداخلها من الثار .

ويصعب تحديد أي الهويا كان المعتبر حديقة الهسبيريدس ، غير أن أكبر الظن أنه هواء حمزة من بينها ، ولكن يصعب الجزم بهذا لانعدام النصوص المعنة على التحديد بهذه الدقة المتناهبة .

#### ٨ - الخاتمة :

والآن ، وقد استعرضنا في عجالة وبايجاز نسبي ، ما أورده بعض القدماء من مؤرخين وجغرافيين وأدباء من نصوص حول موقع مدينة يوهسبيريدس برنيق بينغازي ، وحول بحيرة تريتونيس ، ونهر ليثون ، وحديقة الهسبيريدس ، وما ارتآه بعض العلماء المعاصرين والرواد في تحديد هذه المناطق ، لم يبق أمامنا غير كلمة عابرة نقدمها كخاقة لهاذا الفصل حول نشأة الخطأ لدى الباحثين الأثريين والجغرافيين في تحديدهم لموقع مدينة يوهسبيريدس ، واكتشاف موقعها الأكيد بعد الحرب العالمية الثانية بعامل الصدفة وحده .

لقد أغفلت النصوص التاريخية القديمة التي وصلت إلينا الإشارة إلى أن مدينة برنيس البطلمية قد قامت في غير المكان الذي وجدت به مدينة يوهسبيريدس ويبدو أن قيام مدينة برنيس على مقربة منها كان على حساب أنقاضها ، وأن طول العهد ، وقيام مدينة بنغازي الحديثة فوق برنيس ، كانت جميعها عوامل أدت إلى اندثار آثار المدينة الأولى واختفائها بما أوقع المعاصرين جميعهم في خطإ الاعتقاد بأن المدينة الثانية قد قامت على أنقاض وفي نفس مكان المدينة الأولى ، كا قامت المدينة الثالثة على أنقاض ، وفي نفس مكان المدينة الأولى ، كا قامت المدينة الثالثة على أنقاض ، وفي سنة ١٩٥١ ثم بواسطة التصوير من الجو عن موقع مدينة بوهسبيريدس على بعد حوالي كيلو متر واحد من مكان برنيس عند مقبرة سيدي عبيد ، وعلى مرتفع الأرض الواقع بين المستنقعين ( عين السلماني — وسيدي يونس ) . فتم بهذا الكشف الجديد تحديد مواقع هذه المدينة في تسمياتها الثلاث أو هذه المدن الثلاث التي خلفت إحداها الأخرى في نفس المنطقة تحديداً دقيقاً لا يدع أي الثلاث التي خلفت إحداها الأخرى في نفس المنطقة تحديداً دقيقاً لا يدع أي الثلاث الموضوع .

### الفصّ لالثاني لَّهُ وَلِمُ شِرِقَ لِلْغَ لَيْفَاتَ

- ١ لا يمكننا الجزم بأن اليونان قد خلطوا بين النهر والوادي والسيل في التسمية الجغرافية ، غير أننا لا نجد مفراً هنا من افتراض ذلك لمعرفة موقع المدينة .
- ح وقد كشفت الحفريات الأثرية عن هذه الحقيقة الجغرافية التاريخية بعد
   الحرب العالمية الثانية كما سيأتي فيما بعد ، ثم عند الكلام عن الآثار .
- ٣ سنعود إلى موضوع هـــذا الوادي عند الحديث عن نهر ليثون في هذا الفصل .
- ٤ وهذا غير بطاميوس السابع الذي سبقت الإشارة اليه في الفصل الأول.
  - . Stadiasmus del Gran Mari c
- ٣ ويراه البعض في الرأس الممتد ما بين هوتيل البرنيتشي وآخر شارع
   « اميل سان لو » حيث يبدأ جسر جليانه .
  - ٧ راجع هامش ٢٦ من الفصل الاول .
  - ۸ هیرودوت ، تاریخه الرابع ، فقرة ۱۷۷

- والجخ هو التجويف في اللهجة الشعبية ومنه جخجوخ الصدر أي تجويفه
   والكبير صفة له ولا يوجد آخر أصغر منه في المنطقة فيا نعلم على الأقل.
- •١- نشر أحدهم وهو يوناني من أبناء بنغازي ولادة وإقامة يدعى جينوفراكس Genovrakis قبيل الحرب العالمية الثانية ببضع سنوات بحثا باسم « الليتي نابع من النيل Il Lete E Fluente dal Nilo » وقاد حاولت الحصول عليه فتعذر على ذلك وما علق بذاكرتي منه لا يكفي لشرح وجهة نظره في الموضوع فاكتفيت بالإشارة اليها مع التنبيه .
- ١١- السيرة بكسر السين في اللهجــة الشعبية تعني الأكمة أو المرتفع الترابي الصغير من الأرض.
- 17- هناك احتمال يقوم على تسمية الوادي حديثاً بالقطارة لم نورده هنا لضعفه تاريخياً ولقيامه على مجرد استنتاجات قامت أصلاً على مدلول كلمة « قطارة » ومعناها النبع الذي قل ماؤه فانساب في نقط من الماء ، فهو يرى أن النبع كان قديماً غزير المياه في تدفقه مما كون مجرى النهر ، ثم شح الوقل حتى أصبح يتساقط من الجانب في نقط ولذلك سمي الوادي بالقطارة . ومع أن هذه الظاهرة تتكرر حديثاً في بعض ينابيع الجبل الاخضر إلا أننا نكتفي بالاشارة الى هذا الرأي هنا ودون أن نقول به .

# الفصّ للالثالث المرتبية والوجريا

- \_ مدخل .
- \_ هذه الاساطير.
- \_ هدية الارض إلى هيرا.
  - ـ الهسمريدات.
  - \_ حديقة الهسيريدس.
- \_ هراكليوس والتفاح الذهبي .
- \_ ھيرودت وبحيرة تريتونيس .
  - نهر ليثون .
  - \_ غدائر برنیق .
    - \_ الخلاصة .
  - \_ الهوامش والتعليقات .

## الفصل الثالث المرتبية والم المرتبية وعالم المرتبية وعالم المرتبية والمرام المرتبية والمرام المرتبية والمرتبية والمر

#### ١ - مدخل :

في مقدمة الفصل الرابع من كتابي « ليبيا ، هذا الإسم في جذوره التاريخية » ، تعرضت لفكرة تأليه الوطن عند الإغريق فقلت : « ... غير أن فكرة تأليه الوطن بوضع الأساطير التي تربطه كشخصية مقدسة ميثولوجية بعالم الآلهة ، نجدها عند الاغريق بالذات ، عادة واسعة الانتشار بينهم ، حتى لتكاد تكون ركيزة تاريخهم ، في عصورهم الذهبية ؛ فلكل مدينة مهمة ، عرفوها فسكنوها ، صنعوا إلها ، أو نحتوا تمثالاً ، أو ابتكروا اسطورة ، ضمنوها آدابهم فيا تغنى به فحول شعرائهم ... » . ولا أجد اليوم خيراً من هذه العبارات نفسها لتبرير نشأة أساطير :

ىستان ھىرا والهسىرىدات.

بحيرة تريتونيس.

نهر ليثون.

وهذه هي الأساطير الثلاث التي تدور حول مدينة يوهسبيريدس اليونانية

التي خصصنا هذا الفصل الثالث من دراستنا لمناقشة موضوعها ومحاولة فهمها عن طريق تحليلها .

والخيال اليوناني في هذا الميدان خصب خلاق ، يجد الباحث نفسه فيه إذا ما اقترب ببحثه منه ، تائها وسط عالم ملتصق بالآلهة ، متشابك في صلاته ، متداخل في أحداثه ، متلاحم في تداخل شخصياته الاسطورية العديدة حتى لا يعلم من حيث يجب أن يبدأ ولا يدري إلى أين سينتهي ؛ ولا غرو ، فالميثولوجيا اليونانية \_ الرومانية حصاد قرون من الفكر والخيال والفن والأدب والتاريخ اليوناني ، داعبته أقلام وقرائح شوامخ العقل اليوناني وأحالوا وأزاميل أطواد فناني النحت الذين ابتكروا من الخيال عالماً غريباً ، وأحالوا الصخر الجمود آبات فنية رائعة تسجر العين ، وبأخذ جمالها بالألياب .

#### ٢ - هذه الاساطير:

واذا كانت الأساطير اليونانية حول الهسبيريدات ، وبحيرة تريتونيس ، ونهر ليثون ، وغيرها من الأساطير المتعلقة بليبيا كقارة قد نشأت في بلاد اليونان وحامت حول الغرب البعيد ، فإن الأمل اليوناني في التوسع الإستيطاني في ليبيا ( القارة ) بأجمعها وحتى مضيق هرا كليوس ( جبل طارق ) قد خاب بفشلهم المتكرر في الامتداد بشراذمهم إلى ما وراء خليج سدرة أو سرت ، ومنيت محاولتهم في الاستقرار عند نهر شينبوس Cinipe ( وادي كعام ) بالفشل الذريع ، حينا طردهم من المنطقة الليبيون والقرطاجنيون منها فانكمش حينئذ ذلك الحلم التوسعي كثيراً ، ولم يعد يجاوز خليج سرت. واذ ذلك نقلوا أساطيرهم الدائرة حول المغرب البعيد إلى آخر المغرب الذي استوطنوه من القارة (۱)، وأصبحت حديقة الهسبيريدس ونهر ليثون وبحيرة تريتونيس في

نظر الجغرافيين والمؤرخين والميثولوجيين تستقر عند آخر المدن اليونانية في غرب ليبيا: « يوهسبيريدس » الواقعة عند مصب نهر ليثون (وادي القطارة) على ضفاف بحيرة تريتونيس « سبخة السلماني » ووجدت في ( هـواء حمزة ) حديقة الهسبيريدس مستقراً أخيراً لها وسط ذلك التجويف الكارسياكي المعروف محلماً بالهواء ( مفرد الهويا ) .

وكان للقورينيين من الإغريق دورهم المباشر في نقل هذه الأساطير من المغرب الأقصى (شواطىء المحيط الأطلسي) إلى مدينة أقصى الغرب يوهسبيريدس ، ولا غرو ، فالنفوذ القوريني الثقافي في الحضارة الهلينية ، قد امتد في مدرسة قورينة وغيرها إلى حين نشأة المدرسة الهلينستية في مصر ، وتحويل القيادة الثقافية إلى الإسكندرية ، فما بعد (القرن الثالث قبل الميلاد) (٢٠).

#### ٣ \_ هدية الأرض الى هيرا:

وأولهذه الأساطير الثلاث تدور حول زواج زيوس Zeus من هيرا Hera ومقدار احتفاء الآلهة بهذا الزواج ، ومباركتها له ، وتقديما الهدايا لها بمناسبة هذا الزواج "، وتذكر الأسطورة في يتعلق بموضوعنا أن هدية الأرض الأم جيا Jea لهيرا، كانت شجرة التفاح الذهبية التي غرستها هيرا في بستانها الواقع على الشواطىء الغربية من الحيط (٤٠)، وحرصاً من هيرا على هذه الشجرة ، أقامت على حراسة ثمارها عدداً من الحسان (٥٠)، عرفن في عالم الميثولوجيا والتاريخ باسم الهسبيريدات، وبهن اشتهر هذا البستان الأسطوري، فأصبح يعرف هو أيضاً ببستان أو حديقة الهسبيريدس .

وكما سبق أن أشرنا في الفقرة الرابعة من الفصل الأول من هذه الدراسة فان لفظة « هسبيرا Hespera » إنماء تعني في اللغة اليونانية « المساء » أو

« الليل » ، ويتضع هذا في عالم الميثولوجيا من اسطورة « إيوس Eos » في رحلتها الصاحبة مصاحبة للشمس تعلن شروقها وغروبها (٦) .

#### ٤ - الهسبىرىدات :

وهسبيرا ( نجمة الغروب ) مقدسة لدى إلهة الحب فينوس Venus أو افروديت Aphrodite ، وقربان هذه المعبودة كان عند كاهنات معبدها هي عُرات شجرة التفاح بشطرنها عرضاً نصفن وهن بشدون بأغاني الحب الشجمة (٧).

ولهذه الثمرة صلة بالنجم فهي لو قسمت من عرضها كا تقول الاسطورة (وليس من قطبيها) لوجدت بزراتها مكونة شكل نجمة خماسية الأطراف، وحتى الشمس في خيال الاسطوريين تبدو عند الغسق كا لو كانت تفاحة كبيرة وهي تتوارى خلف أمواج المحيط الغربية (٨). وقد وجد الخيال اليوناني صلة أخرى بين شجرة التفاح هذه وبين الشمس والغروب: فإن ميل السماء الى الشحوب (الاخضرار) وانتشار الشفق الأحمر والأصفر ساعة الغسق قد شبه بشجرة التفاح وقد بدت خضرة أوراقها عملة بالثار الناضجة ما بين الصفراء والحمراء (٩).

ولمنظر الأفق ساعة الغروب في مدينة بنغازي منظر طبيعي ساحر خلاب أشار اليه الحشائشي في كتابه: « جلاء الكرب عن طرابلس الغرب » فقال: « ... وموقع المرسى في الناحية الغربية من البلد ، والبحر يحف أبالبلد من الجهة الغربية والجوفية ، بحيث أن الشمس اذا غربت تسقط بالبحر ؛ ولها منظر عجيب عند غروبها فيه لم أشاهده من قبل ، وإن شاهدته أثناء سفري لأوربا » .. كا تغنى به شاعر الوطن الكبير رفيق في أكثر من قصيدة ، ولكنه أبدع في قصدته « جلانة » حنا وصف هذا المنظر بقوله :

« لضياء الشمس حين الشفق

« عكس ألوان حبال الافق

« أحمر في أصفر في أزرق

« جمعت في صفحة الجو الثقيل

« خلف وشي من بياض الهيدب

« ولقرص الشمس مالت تتوارى

« جذوة تشعل فوق الماء نارا

« تركت لونا يحاكي الجلنارا

« أو حياء البكر في خد أسيل

« ألهبته قبالة في لعب» .

وهذا المنظر المتكرر مع الأيام ، وعبر الزمان ، منذ عهد بل وقبل عهد الإغريق، هو ما حمل اليونان ولا شك منذ آلاف السنين على نقل الاسطورة أو في عبارة أصح الأساطير من ذلك المكان اللامحدود للمغرب الميثولوجي، الى حيث توجد مدينة يوهسبيريدس الواقعة في نظرهم أقصى الغرب ، والمطلة على البحر الليبي الذي استبدلوا به البحر المحيط كما سبقت الإشارة .

وهذه الألوان الثلاثة ذات صلة باسماء الغيد الثلاث اللائي اشتهرن باسم الهسبيريدات الثلاث وهي : هسبيرا Hespera وايجل Aeglo ، وتعني النور الساطع ( الاحمرار ) واريثيا Erithea ، وتعني التربة الحمراء (الاحمرار)(١٠٠).

وهاته الهسبيريدات الثلاث إنما يرمزن في مفاهم الميثولوجيا اليونانية إلى أوجه القمر الثلاثة في مظهرها الأسطوري كملكة للموت ، وسيدة لعالم ما بعد الحياة (١١).

وللتفاحات الذهبية في المثولوجيا اليونانية معنى رمزى خاص: فهن لسن

غير جواز العبور إلى النعيم في عالم الموت وما بعد الحماة(١٢).

وحول نسب هاته الهسبيريدات أكثر من رواية في الميثولوجيا اليونانية: فهن بنات الليل واريبوس<sup>(۱۱۲)</sup>في واحـــدة ، وهذا توليد فلسفي<sup>(۱۱۲)</sup>، وهن بنات أطلس<sup>(۱۱)</sup>من هسبيرا بنت هسبيروس<sup>(۱۲)</sup>في ثانيـة ، وهن بنات شيتوس وفوركوس<sup>(۱۷)</sup>في ثالثة.

ويبدو من مجموعة الأساطير اليونانية أنهن معبودات أو معبودة ثلاثية المظهر وطنية ، عرفها الإغريق عن الليبين فاحتفظوا بها وصاغوا لها أساطير من عندهم ، كا احتفظوا بالإله الليبي بوسيدون (١٨) وغييره ، وإن كان من الصعب الجزم في هذا الموضوع برأي قاطع لا يرقى إليه الشك (١٩).

#### ه - حديقة المسبيريدس:

ويقع بستان هيرا أو حديقة الهسبيريدس الميثولوجية عند سفوح جبل أطلس الغربية حيث تنهي خيول عربة هسبيرا رحلتها اليومية ، وقد تقطعت أنفاسها من الركض من شرق الفلك إلى غربه ، وحيث قطعان ماشية أطلس ترعى وسط الحقول الزاهرة التي لم يشهدها أحد ، ولا يمكنه تصور حسنها .

وفي هذا البستان غرست هيرا شجرة التفاح الذهبية التي أهدتها إليها أمها الأرض « جيا » بمناسبة زواجها من « زيوس » كا تقدم ، ولإعجابها الشديد بثار هذه الشجرة ، وحرصها عليها أقامت على حراستها الغيد اللائي عرفن الهسدريدات (٢٠٠).

وتقول الأسطورة إن هيرا اكتشفت ذات يوم أن الغيد كن يختلسن من ثمار هذه الشجرة التي أقامتهن حارسات عليها ، فأمرت حينئذ الثعبان لادون (۲۱)لذي لا يغفل أبـــداً ، بأن يلتف على ساق الشجرة فيتولى حراستها وثمارها ، وبأن يمنع حتى الهسبيريدات أنفسهن من الإقتراب من ثمارها .

ويقال إن أطلس ، وبالرغم من أن هيرا كانت هي المالكة الحقيقية للبستان ، إلا أنه بصفته بستانياً ممتازاً ، كان يفخر في زهو بهذه الشجرة وثمارها، حتى أنه لماحذ رته الإلهة تيمي Temi ( إلهة الأشهر والفصول )(٢٢) بقولها له : « يوماً ما ياتيتانوس (٢٣) ستتعرى شجرتك هذه من تفاحها الذهبي ، بيد أحد أبناء زيوس » . هلع ( ولم يكن قد عوقب بعد بحمل الفلك السماوي على عاتقه (٤٢٠) فسارع هذا العملاق إلى إحاطة الحديقة بأسوار عالية متينة (٢٥٠) . وأخذ يبعد جميع من يقترب منها من الغرباء ، وربما كان أطلس هذا هو الذي وضع أو كلف الثعبان لادون بحراسة الثار حتى لا يستولي عليها هذا المجهول الذي حذرته تيمي منه (٢٦٠).

#### ٣ – هركليوس والتفاح الذهبي:

وهركليوس Hercolus هو بطل اليونان الأسطوري ، وقد عوقب من الآلهة بأن كلتّف بالتغلب على اثنتي عشرة صعوبة Fatica لما قتل أولاده في ساعة جنون ، ولا تهمنا هنا الصعوبات العشر التي تخطاها ، ولا الصعوبة الثانية عشرة كذلك لأنها لا تتعلق بموضوعنا هنا، إذ ان ما يهمنا هو الصعوبة الحادية عشرة وحدها ، فهي المتعلقة بالتفاحات الذهبية التي ترعاها المسبيريدات ، ويحرسها الثعبان اليقظ أبداً لادون (٢٧) وهذه هي الأسطورة في احدى رواياتها المتعددة :

لم يكن هركليوس يعلم أين يقع بستان هيرا الذي طلب إليه إحضار Nereos التفاحات منه فقصد نهر بو Po موطن إله النبوءات المسمى نيريوس

نيعلم منه موقع هذا البستان ، فلما بلغه بعد مغامرة بطولية ، اقتادته غيد Ninfe النهر إلى عند الإله نيريوس النائم ، فشدد هركليوس قبضته على إله النهر هذا بحيث لم يتمكن من الافلات منها رغم محاولات التقمص التي تطور بشكله إليها حتى اضطر في النهاية الى إرشاده الى مكان البستان المقدس وحذاً ره من أن يقتطف بيده الثار المطلوبة ونصحه بأن يستخدم التيتانوس أطلس في ذلك (۲۸).

ولما انتهى هركليوس إلى حديقة الهسبيريدس توجه إلى أطلس يسأله أن يقدم له هذا الجميل . ولما كان أطلس مستعداً لأن يعمل أي شيء إذا خفق عنه ولو لبعض الوقت ذلك الحمل الثقيل الذي ينوء به فقد رحب أن يفعل ذلك غير أنه كان يخاف الثعبان لادون الملتف على ساق الشجرة ، فرماه هركليوس بسهمه المقدس (٢٩) من خلف الأسوار فقتله ثم تقدم إلى أطلس فحمل عنه الفلك الساوي ، وذهب أطلس فجاءه بالتفاحات الذهبية الثلاث السي اختطفتها له بناته الهسبيريدات (٣٠).

واستمرأ التيتانوس أطلس حريته تلك فعرض على هركليوس بأن يقوم هو بدلاً منه بتقديم هذه التفاحات إلى يوريستيوس واعداً إياه بعدم إطالة تأخره عنه لأكثر من ثلاثة أو أربعة أشهر يعود بعدها لحل الفلك كالمعتاد . وتظاهر هركليوس بالقبول ، ورجا أطلس أن يساعده للحظة في رفع الفلك الساوي على كتفيه حتى يعدل هو من وقفته ، فخدع أطلس وحمل الفلك عنه ، وحينئذ انحنى هركليوس على التفاحات الذهبيات التي كان أطلس قد وضعها على الأرض فاستولى عليها وغادره وهو يبتسم له هازئاً منه ساخراً به .

وكان هركليوس أثناء سفره في الصحراء قد أنهكه التعب ، وأمضَّه العطش ، فرفس برجله الأرض فانفجرت المياه وتدفقت مكو ّنة نهر « ليثون »

الذي أنقذت مياهه فيم بعد حياة بحارة السفينة أرجوس Argo حينا قذفت بهم العاصفة إلى بحيرة تريتونيس على ما سيأتي . وقد قام هركليوس ببطولات أخرى قبل أن يعود بما استولى علمه (٣١).

#### ٧ – هيرودوت وابولونيوس وبحبرة تريتونيس:

وبحيرة أو مستنقع تريتونيس Tritonis هذه بحيرة أسطورية ميثولوجية اختلف الجغرافيون من الإغريق أنفسهم في تعيين مكانها من شمال افريقيا فوضعها هيرودوت بالقرب من خليج قابس (٣٢)، ووضعها غيره في نهاية الغرب عند شواطيء الحيط الأطلسي (٣٣)ووضعها أغلب جغرافييهم ومؤرخوهم على مقربة شديدة من مدينة يوهسبيريدس ثم برنيس حيث وضع أيضاً بستان أو حديقة الهسبيريدس ، وحيث يجري على مقربة منها نهرليثون وقد تقدم في الفصل الثاني من هذه الدراسة بحث أقوال هؤلاء عند الحديث عن التحديد الجغرافي للمدينة ، ونكتفي هنا بالحديث الاسطوري الدائر حولها تمشياً مع التنسيق الموضوعي الذي ارتضيناه لهذا الكتاب .

وقد أورد هيرودوت في تاريخه الفقرتين ١٧٨ و ١٧٩ من الكتاب الرابع كا أورد أبولونيوس الشاعر في ملحمته الشعرية: الأرجوتيون (النشيد الرابع) حول مغامرة البطلل الاسطوري جاسوني وصحبه في بحيرة تريتونيس مع اختلاف في الحوادث في سياقها وفي تفصيلات المغامرة ، وليس من غايتنا هنا تقديم المغامرة في الروايتين لاجراء مقارنة بينها فغايتنا منها دراستها معاً لمعرفة ما يتعلق بموضوعنا بالذات ، مع إحسالة الراغب في الاستزادة على النص في المصدرين المذكورين:

يتفق المصدران معاً في أن إعصاراً بحرياً قد قذف برياحه العاتية بالسفينة

أرجوس على شواطىء لبدا بنها كان جاسوني وصحمه عائدين إلى موطنههم وينتهان مهم إلى محبرة تريتونيس وان كارب الولونيوس يزيد في روايته عن هبرودوت أن ثلاث معمودات لملات قد ظهرن لجاسوني في ساعة يأس وقنوط وخاطبنه بما يلي : « لماذا يفقد الشجاع إقدامه عند المأس ؟ نحن نعلم باستيلائكم على الفراء الذهبي، وانتاعب والصعوبات التي انتصرتم علمها في البر والبحر ، فنحن معبودات الصحراء الحقيقيات ، وحارسات لبيبا ، وبناتها المخلصات . قم وتغلب على تخاذلك وناد رفاقك ، ويمجرد أن تفك أنفتريت Anfitrite عن عربة تلك الأعاصير (٣٠) تفقدوا أمكم المحدة (أي السفينة أرجوس المقدسة) التي احتضنتكم طويـ لا في جوفها ، وجروها إلى المناه المناركة عبر الرمال». وهذه الفقرة من الأسطورة لا يشير المها هبرودوت لأنه يضع السفينة في بجبرة تريتونيس مباشرة مما يجعلنا نحتمل أن هذه الفقرة كانت زيادة بعده في الأسطورة وعمل بعض الماحثين حديثًا إلى اعتبار هذه المعبودات لسن إلا المظهر الثلاثي للمعبودة لبيبا الرامزة إلى القمر، ونرى نحن تاريخياً أن هناك ميررات سياسية أو اجتماعية حتمت اقحام المعبودة أو المعبودات الليبية في هذه الأسطورة لايجاد ربط عقائدى بين معتقدات الشعمان وهناك غبرها حالات مماثلة كثبرة عكن تفسير جمعها بالمبرر ذاته في المثولوجيا اليونانية .

ونجد عند ابولونيوس زيادة ثانية على ما أورده هيرودوت تربط بين بحيرة تريتونيس والبستان المقدس أو حديقة الهسبيريدس والثعبان لادون (٣٦) وهركليوس ومغامرة جاسوني ورفاقه الأرجوتيين فهو يروي أن هؤلاء بلغوا بسفينتهم التي كانوا يسحبونها عبر الرمال منذ أيام مياه البحيرة المباركة وأنهم تفرقوا يبحثون عن نبع ماء يروي ظمأهم الشديد ولكنهم اهتدوا إلى البستان

ووجدوا الهسبيريدات يندبن الثعبان المقتول لتوه والذي لم تفارق الحياة ذيله بعد، ويشدون شعورهن البيضاء بأذرعهن الناصعة البياض، وبأنهم لما بلغوا نبع الماء الذي تفجر من رفسة هركليوس شاهدوه متجها شرقاً عند آخر الأفق فلم يتصلوا به (٣٧). وهذه الإضافة الثانية ذات علاقة مباشرة بتجميع الأساطير الثلاث في مكان واحد بعد فقدان الأمل في التوسع نحسو الغرب وهو ما لم تكن قد بلغته فكرة التوسع في عهد هيرودوت بعد .

ويختلف هيرودوت عن ابولونيوس في تقديم القربان إلى المعبود تريتون إله البحيرة التي حملت اسمه، فينها نجد هيرودوت بحمل تربتون بطلبها آمراً حاسوني والأرجوتين بتقديمها له نجد ابولونيوس يجعل تقديمها يتم بناء على اقتراح أرفيوس Orfeo (أحدهم) بتقديمها قرباناً لآلهة المحدرة المحلمان وتتفقان بعد ذلك في التفاصيل الأخرى حتى خروجهم سالمين من البحــــيرة واتجاههم نحو بلاد الإغريق . ونجد نحن في هــــذا الإختلاف عوامل ساسة واجتاعة وثقافة أوجدها الزمن بين عصر الروايتين، ففي عصر المؤرخ هيرودوت كان المونانمون لا يزالون ينفرون من فكرة التقرب لمعمودات اللبيين الأجنبية ، لذلك نراه يجعل تقديمها تنفيذاً لأمر تريتون المتسلط في عجرفة وصلف أما في عصر الشاعر ( ولد سنة ٢٢٠ قبل الميلاد ) فإن الأمر قد اختلف وأصبح آلهة اللمبين على صلة شديدة بعالم آلهة الأولىمب ، بل انهم تحولوا إلى آباء وأبناء وأحفاد زيوس اليوناني ولم تعد فكرة التقرب منهم بتقديم القرابين إليهم بالفكرة التي ينفر منها اليوناني الذي خالط الليبيين واحتك بهم وارتبطت مصالحه بأوطانهم ولذلك قدمت من غير أن تطلب بالأمر عند هذا الشاعر المتأخر زمناً عن هيرودوت.وليس هذا فقط بل إن هيرودوت يجعل تريتون يستولى على الآنية القربان وحسب أما ابولونيوس فيجعله يبادلهم الهدية بحفنة من التراب مع الاعتذار عن ذلك بانه ليس لديه غيرها يستطيع تقديمه . وفي هذا نامح انعكاساً لما عليه العلاقة بين الشعبين في كل من العصرين فهي في عصرها الأول جافة صارمة لا تفاهمودي فيها بينا هي في عصرها الثاني رقيقة متسامحة تأخذ وتعطى في وداعة واحترام (٣٨٠).

والاسطورة بعد هذا إنما تصل بين البحيرة والإله تريتون الذي هو ابن الإله بوسيدون ، الذي يقول عنه هيرودوت صراحة بأنه ليبي الأصل ، وبين الأرجوتيين أبطال اليونان الأسطوريين في مغامراتهم المقدسة في عالم يختلط فيه الآلهة الوثنيين بالناس وينقصهم التقديس والإجلال .

#### ٨ - نهر ليثون :

إن علاقة الغرب بالموت كجهة علاقة يبدو أنها وطيدة في الأساطير المصرية الدائرة حول أزوريس وفي الأساطير اليونانية الدائرة حول هسبيرا والهسبيريدات والتفاح الذهبي ونهر ليثون ، وربما ذلك لأن الشمس تغيب في هذه الجهة فينتشر بغيابها الظلام والوحشة والخوف ، والنوم ذاته بصفته فقداناً للشعور الواعي ليس إلا مظهراً من مظاهر الموت مخففاً وقد جعل هزيود Asiodo النوم والموت إلهين الظامة والليل.

ونهر ليثون الذي يضعه اليونانيون بالقرب من مدينة يوهسبيريدس ليصب في بحيرة تريتونيس عند البعض وبالقرب منها عند البعض الآخر ، هو ذلك النهر الذي ينبع اسطورياً من الجحيم ، ويصاب من يشرب من مياهه بالنسيان أو التبلد الذهني ، وقد جعلوه مجمع الأرواح تجد فيه السلوى وتنسى علاقاتها بالأهل والاصدقاء الذين عاشت بينهم حياتها الدنيوية .

ونهر ليثون Lethon ( في اليونانية ٨٨١٥ων ) أو كا في اللهجة الدورية

(وهي للجة القورينيين أيضاً) لاثون Lathon (في اليونانية ١٨٥٥٠) لم يتخذ هو الآخر مكانه على مقربة من مدينة يوهسبيريدس إلا بعد زمن شيلاس الكارياندي (القرن الثالث قبل الميلاد)، ذلك أننا نجده يسمي النهر الذي يتخذ مجراه بالقرب من المدينة ليصب في مينائها باسم أكيوس Ekkeios، ويعتقد علماء الجغرافيا القديمة أن شيلاس قد استخدم التسمية الليبية لهذا الجحرى المائي، ولكن الباحث الإيطالي بوناتشيلي يخالف هذا الرأي، ويرى أن للاسم صلة بالفعل اليوناني المجكيو Ejcheo (في اليونانية ٣٤٧٤٠) الذي يعطينا فكرة عن «امتلاء ذي حجم » ويرى أن لهذا المعنى صلة بمعاني تدفق أو جريان النبع أو فيضان النهر، أو ما يقرب من هذا المعنى .

أما تسمية المجرى بنهر ليثون ، فقد جاءت بعده عند الكثيرين من مؤرخي وجغرافيي اليونان القدماء . ويرى بوناتشيلي نفسه استناداً إلى بعض قطع النقود البرونزية الراجعة إلى العهد الجمهوري والخاصة بمدينة يوهسبيريدس أن الاسم ليثون كان معروفاً ومتداولاً في عصر شيلاس أو على الأقعل بعده بمدة يسيرة .

ويرى بعض الباحثين أن للتسمية « ليثون » علاقة بالأسطورة حوله ، إذ يوجد في اللغة اليونانية القديمة لفظ لايثي Lethe (في اليونانية المديمة اللذي ينطق في اللهجة الدورية لاثا Latha (في اليونانية  $300 \, \mathrm{Am}$ ) يدل معناه على الفكرة الخالصة للنسيان (  $1.20 \, \mathrm{Coblo}$ ) بل إنه عند البعض خلاصة الأسطورة وجوهرها.

#### ٩ - غدائر برنيق:

وحتى في عصر متأخر ، وبعد أن طال باليونانيين المقام فامتد لمئات السنين تطورت فيه العقلية اليونانية وتدهورت خلاله مكانة يوهسبيريدس ، واندثرت

فيه معالمها كمدينة وتغير اسمها إلى مدينة برنيس ، لم يتخل الخيال الخصب لليونان عن ايجاد علاقة عليا بين الاسم وعالم الميثولوجيا ، واذا لم يربط في هذا العهد بين المدينة وعالم الآلهة ، فقد جاء كالياخوس Callimaco في قصيدته الرائعة « غدائر برنيق » ليمجد مليكته الجميلة الصغيرة في حبها المثالي وتضحيتها السامية فيرفع غدائرها إلى حيث تستقر متألقة بين النجوم والافلاك العلما (٣٩).

وفي عصر النهضة ، وفي غرة إحياء التراث اليوناني في أوربا ، تدفع ملكة شابة بطودين من شوامخ الأدب الفرنسي هما كورنيل وراسين فينظم كل منها مسرحية باسم برنيس لا تزالان تكو "نان درتين من درر الأدب الفرنسي العالمي (٤٠٠).

#### ١٠ - الخلاصة :

وخلاصة البحث في هذا الموضوع هو أن اليونانيين بعد أن أطلقوا على المدينة اسم يوهسبيريدس وعنوا بها مدينة أقصى الغرب ، عادوا فربطوا بين الإسم واسطورة حديقة الهسبيريدس وما يتعلق بها من يطولات هركليوس ونهر ليثون وبحيرة تريتونيس والإله تريتون ومغامرات جاسوني ورفاقه وعدد آخر من أساطير اليونان المتعلقة بالغرب اللامعين . وربا كان النصيب الأكبر في التحوير يرجع إلى اغريق برقة وحدهم في البداية رغبة منهم في ربط بلادهم التي استقروا بها بعالم اليونانين الاسطوري حتى يجدوا في هذا المقر تلك العلاقة الروحية المقدسة التي ينشدها مؤلتهو الأوطان .

# الفصل الثالث للمولم الفرائد ا

- Benedetto Bonacelli :- « L'Africa Nella Concezione Geografica γ Degli Antichi » - Pag. 53.
- ۱ Bonacelli ۲ المصدر السابق ص ۳۹ ، ۸۰ ، هامش رقم ۱ من صفحة ۱۹۰ .
- س يقول الاستاذ المرحوم عباس محمود العقاد في كتابه: «الله بحث في نشأة العقيدة الإلهية (ص ١٠٦ من الطبعة الأولى دار المعارف) عن زيوس هذا ما يلي: « ... فكان أرباب الأوليمب في مبدا الأمر يقترفون أقبح الآثام ، ويستسلمون لأغلظ الشهوات . وقد قتل زيوس أباه (كرونوس) وضاجع ابنته وهجر سماءه ليطارد عرائس العيون والبحار ، ويغازل بنات الرعاة في الخلوات ، وغدار من ذرية الإنسان فأضمر له الشر والهلاك ، وضن عليه بسر النار فعاقب المارد ( بروثيوس) لأنه قبس للانسان النار من السهاء. ولم يتصوروه قط خالقاً للدنيا أو خالقاً للأرباب التي تساكنه في جبل الأوليمب، وتركب معه متن السحاب، فهو على الأكثر والد لبعضها ومنافس لانداده منها ؛ وتعوزه أحياناً رحمة الآباء ، ونبل العداوة بين الأنداد . ولم يزل زيوس إلى عصر (هومير)

- حاضعاً للقدر ، مقيداً بأوامره ، عاجزاً عن الفكاك من قضائه ...وعلى رأسهم ( أي الآلهة ) ، زيوس الملقب بأبي الأرباب ».
- ٤ قد يذهب البعض ممن لا صلة لهم بالتاريخ والجغرافيا القديمين مذهبا خاطئاً فيفهم من هذا أن المقصود بالشواطىء الغربية من المحيط (الاطلسي) في هذه الأسطورة هي شواطىء أمريكا ، ولهذا نبادر نحن إلى استبعاد هذه الفكرة كلية عنه بايضاح أن المعنى المقصود هو ذلك العالم الآخر الواقع خلف البحر المحيط باليابسة جميعها والذي لا حد غربياً له إلا خارج عالم الإنسان والحياة، ذلك أن العالم الذي تسوده الظلمة وتغيب فيه الشمس والقمر والنجوم هو عالم الغرب كا سيتضح لنا هذا من اسطورة إيوس التي سنوردها في الهامش بعد التالي لهذا مباشرة .
- ه لم يتفق علماء الميثولوجيا على عدد الهسبيريدات فمنهم من جعلهن اثنتين ومنهم من قال بأنهن أربع ولكن الأرجح أنهن ثلث ، ونميل نحن إلى الأخذ بالثلاث لأن عالم الميثولوجيا اليوناني المتعلق بليبيا يدور في مجموعة أساطير من الثلاثيات وهي في مغزاها العددي أوجه القمر التي تبدو بها كسيدة عالم ما بعد الحياة والقمر التي يرمز إليها بليبيا في الميثولوجيا الليبية اليونانية هي مدار هذه الأسطورة بالذات .
- ٣ وهذه الأسطورة كا جاءت عند جريفس Robert Graves في كتابه:
  « الميثولوجيا الاغريقية The Greek Myths هي كا يلي:
  « مع نهاية كل ليلة تشرق إيوس إحدى بنات « هيبريون » و « ثيا »
  بأناملها الموردة وردائها المزعفر ، فتترك فراشها الوثير في أقصى الشرق،
  فتمتطي عربتها التي يجرها الجوادان لامبوس Lampus وفيثون
  تتمتلي عربتها التي يجرها وحتى تعتلي جبل الأوليمب لتعلن عن قرب مطلع
  اخيها هليوس ( الشمس ) . وحينا يظهر هليوس تتحول هي إلى هيميرا النهار ) فتصحبه في رحلته اليومية حتى تعلن هسبيرا سلامة

- وصولهما إلى الشواطىء الغربية من المحيط ». وإيوس هي نجمة الصباح ، وأناملها الموردة وثوبها المزعفر كناية عن الشفق الذي يسبق الشروق ويصحبه ، ولامبوس ( الشعلة ) وفيثون ( الضوء ) وركضها إلى انتشار الضوء ( ساعة السحر ) في قمة السهاء وهسبرا هي المساء .
- γ ( 33/D 7 ) « The Greek Myths » وأغنيات الحب الشجية التي يرفعن عقيرتهن بها كناية عن سحر الليل وستره للمحبين في خلواتهم ونجواهم وشدوهم وغنائهم .
- ٨ والتشبيه مجازي في اللون وفي الاستدارة أما في الحجم فإن الأمر يبدو بعيد التصور غير أننا إذا قدرنا أن الموضوع يتعلق بالآلهة ، فإن الأمر لا يكون غريباً حينئذ إذ من الجائز أن يتضخم الحجم عند الآلهة إلى ذلك الحد الذي يصبح فيه قرص الشمس كالتفاحة (جريفس السابق / 33 / 38) .
  - R. Graves ٩ المصدر السابق ( R. Graves 9
  - · ( 33 / D ) المصدر السابق R. Graves ۱۰
- R. Graves 11 المصدر السابق (1/4). ولثلاثية أوجه القمر في الميثولوجيا اليونانية معنى آخر، فهي رمز للفصول الثلاثة التي تنقسم إليها السنة عند الإغريق، فاحداهن أو أحد هذه الوجوه ترمز للقمر الجديد أو العذراء وتمثل الربيع أول فصول العام. والثانية أو الوجه الثاني رمز للقمر في اكتاله (بدراً) وتمثل الصيف ثاني فصول العام. والثالثة أو الوجه الثالث يرمز للقمر الهاوية أو الهابطة وتمثل الشتاء آخر فصول السنة. وهناك معاني أخرى كالرمز للشباب والنضج والشيخوخة وغير ذلك من المعاني الفلسفية لثلاثية القمر في الميثولوجيا اليونانية لا يهمنا إبرادها هنا.

R. Graves – ۱۲ والتعبير عن التفاحات الثلاث بأنهن جواز العبور لعالم الأموات إنما هو والتعبير عن التفاحات الثلاث بأنهن جواز العبور لعالم الأموات إنما هو رمز للصلة بين القمر إلهة الموت ( باعتبارها المشعة ليلا والمبددة الظلمة علم الأموات ) وبين طقوس عبادة الإلهة أفروديت التي تفرض على كاهناتها أن يتقربن منها بقتل الإله هسبيروس وهن ينشدن أغاني الحب الشجية ( ورمز قيامهن بقتله هو قطعهن للتفاحة إلى شطرين ، وبهذا يبدو النجم الخاسي الأطراف في كل من الشطرين وكأنه قد انقسم إلى نصفين ) . أو أن المقصود هو أن هليوس ( الشمس ) يتحول إلى رمز التفاحة وهو ينحدر إلى عالم هسبيرا المظلم ، أو أنهن كالهسبيريدات رمز المدهر : شباب واكتال وشيخوخة ، التي ليس بعدها غير الوفاة أي أن المرء بولادته وشبابه نال الأولى، وباكتال نموه وبلوغه أشده نال الثانية ، وببلوغه سن الشيخوخة لم يبتى أمامه غير الوفاة وعلى كل فان هركليوس ذلك البطل الأسطوري قد تسلم في نهاية الاسطورة هذه التفاحات عند احتضاره كدليل على انتقاله إلى العالم الآخر .

١٣ - إريبوس Erebus هي إلهة (أوأنه هو) العالم السفلي حيث تستقر الأرواح من بعد المات ، وتسمى اربيوس باسم أدى Ade .

١٤ – وهذه الرواية الفلسفية كما رواها جريفس في كتابه المشار إليه كثيراً ( a / 40) هي كما يلي : « ... إنه في البداية كان الظلام ، ومنه انبثقت الفوضى . ومن تزاوجها نشأ الليل والنهار والهواء واريبوس ( الظلام ، الرطوبة ) [ وهذه تقابل في كتب الطب القديم : البرودة ( الليل ) والحرارة ( النهار ) واليبوسة ( الهواء ) والرطوبة ( اريبوس = العالم السفلي ) ] ومن تزاوج الليل بأريبوس نشأ : الحظ ، والشيخوخة ، والموت ، والاجرام ، والحشمة ، والنوم ، والاحسلام ( الرؤيا ) ، والخصومة ، والسأم ، والانتقام ، والفرح ، والصداقة ، والرأف ،

وراعيات الحظ الثلاث ، والهسبيريدات الثلاث .... النح » ومعنى هذا أن العالم السفلي والليل أي ( البرودة والرطوبة ) إغام ينشأ عنهن ما تقدم . ويبدو لأول وهلة أن بعض هذه الأمور لا صلة لها بالبعض الآخر غير أن التعمق في التحليل يفصح عن الجوانب المشتركة الجامعة بينها .

10 - أطلس Allas هو أحد آلهة الإغريق وكان يحكم بملكة اطلنطة المنطقة المعرفة التي أغرقها الطوفان الذي سلطه عليها زيوس حتى احتواها البحر المحيط ، وعاقب زيوس أطلس نفسه بأن جعله يحمل على رأسه ، ويمسك بيديه قبة الفلك أبد الدهر . وهناك أسطورة أخرى تجعل من أطلس أحد العمالقة الكبار ، وقد مسخ حجراً (جبلاً) لما واجهب برسيوس Perseo برأس الميدوزا Medusa التي تحيل كل من تقع عيناه عليها إلى تمثال من الحجر ( راجع جريفس : المصدر السابق ، وكذلك عليها إلى تمثال من الحجر ( راجع جريفس : المصدر السابق ، وكذلك من كتب الميثولوجيا اليونانية العديدة ) .

17 – هسبيرا ( الليل ) إلهة الليل بنت هسبيروس ذلك النجم المقدس عند افروديت ( راجع هامش ٣ من هذا الفصل ) .

۱۷ – شيتوس Ceto اسم ثان لاخيدنا Echidna ذلك الوحش البحري المحيف الذي تتمثل فيه أخيدنا في بعض الأحيان ، وفور كوس Forco اسم ثان لتيفونيس Tifone أو شربيروس Cerbero الذي يمثل الآلهة أنوبيس عند المصريين وقد ولدت فور كو لشيتوس عدة أبناء مريعين مثل إدرا المائي ذو الرؤوس المتعددة وكيميرا Chimera فلك المعزى التي تنفث النار من فيها ، برأس أسد وذنب ثعبان ، وأريون Arion الكلب ذو الرأسين .

۱۸ – هیرودوت : تاریخه الثانی ، ۵۰ .

١٩ - من الثابت عن هيرودوت أن الليبيين في مجموعهم قد عبدوا الشمس

والقمر . وهذه الهسبيريدات الثلاث ، والقرقونات Gorgoni الشلاثة أو وعدد آخر من الثلاثيات جميعاً إنما يرمزن لأوجه القمر الثلاثة أو مطالعها الثلاثة أو لتجسيدها في أقمار الفصول الثلاثة كا تقدم ( راجع الهامش ١١ من هذا الفصل ) ، ويرجعن إلى ليبيا بشكل أو بآخر ، فهل عرف اليونان عبادة القمر في تجسيدها الثلاثي عن قدماء الليبين ؟ هذا جائز وإن كان يحتاج إلى مزيد من البحث ليس هذا موضعه على أي حال .

٢٠ – التفاحات الذهبية رمز لجواز العبور إلى العالم الآخر ، (راجع هامش ١٢ من هذا الفصل) ، ولكن الشجرة قدمت هدية من جيا الأرض إلى هيرا ابنتها بمناسبة الزواج ، فما الصلة بين الأمرين ؟ هل يعني هذا نهاية هيرا كعذراء ودخولها عالما آخر كزوجة لكبير الآلهة زيوس ؟ هذا جائز ولكننا لم ذعثر عليه ولا وقفنا على غيره كتفسير ميثولوجي لهذا الأمر .

۲۱ – لادون Ladon ثعبان تختلف حوله الروايات الميثولوجية : فمن بين قائل بأن له رأسين وقائل إن له ثلاثة رؤوس وقائل إن له مائة رأس دفعة واحدة . ومن بين قائل إن له فحيحاً موسيقياً يشبه صوت الناي. وقائل إنه ناطق يجيد مائة لغة بعدد رؤوسه المائة . ومن بين قائل إنه ابن الارض جيا وأخ لاخيدنا ( راجع هامش ۱۷ من هذا الفصل ) وقائل إنه ان هذه من شتوس.

ولادون اسم لنهر من أنهار الجحم في الميثولوجيا اليونانية كذلك، ويحتمل بعض علماء الجغرافيا الكلاسيكية أنه الأصل الأقلم لنهر ليثون الأسطوري استناداً إلى الصلة الشديدة بين حرفي « D » و «Th» في بعض اللهجات اليونانية القديمة . ولا نستطيع نحن قبول ولا استبعاد وجود شبه بين الحرفين لعدم تقديم مصادرنا لأدلة هؤلاء . وإن كنا نجد

- صلة من نوع آخر بين نهر ليثون وحدائق الهسبيريدس والثعبان لادون ، تلك هي صلة التجاور المكاني المستمر في الميثولوجيا اليونانية ، ولكن هذه لست بتلك بالتأكيد .
- ٢٢ تيمي Temi هي ابنة زيوس من أمه Rea ( راجع هامش ٣ من هــــذا الفصل ) . وتعني التسمية في الهلينية القديمة معنى « النظام » وترمز إلى هذه الآلهة الكبرى التي تتولى تنظيم تعاقب الأشهر الثلاثة عشر التي تتكون منها السنة عند اليونان ، كا تتولى تنظيم تعاقب الفصول الثلاثة ( الربيع ـ الصيف ـ الشتاء ) التي تتكون منها السنة أيضاً عند اليونان .
- ٢٣ تيتانوس Tetanus لقب لأطلس ولغيره من كبار الآلهة المكلفين
   بالكواكب السبعة السبارة وهم من الذكور ومن الإناث.
- ٢٤ كان العقاب قد أنزل به من زيوس بعد أن أغرق هذا بالطوفان قارة اطلنطة ( راجع هامش ١٥ من هذا الفصل ) بسبب شن شعب أطلس من سكان تلك القارة لسلسلة من الحروب على سكان القارتين ( ليبيا افريقيا ) وأوربا . ويبدو أنه كان قبل ذلك إله المراعي ، وراعي قطعان المواشي في الارض الاخرى الواقعة خلف المحيط الكير .
- 70 ربما كان منشأ هذا الجانب من الأسطورة بعد أن حدد لها مكانها الذي اشتهر بها بالقرب من يوهسبيريدس فالمنطقة التي عينت من الباحثين عن هذه الحديقة استناداً إلى المعلومات المتناثرة التي قدمها علماء الجغرافيا من الإغريق حولها بأنها ذلك الانخفاض الكارسياكي في سطح الأرض والمعروف بهواء حمزة أو الآخر المعروف بسواني عصمان حيث لا يزال محاطاً بجوانب التجويف القائمة رأسياً ولبضعة أمتار وكأنها سور طبيعي سميك.
  - ٢٦ وهذا الجهول هو البطل هركلموس على ما سأتى ٠

- ٢٧ وقد وصف باليقظ أبداً لأن تعدد الأعين التي في رؤوسه تمكنه من النوم واليقظة كما تمكنه من الرؤية في جميع الجهات فهو لذلك يقظ لا ينام ولا يؤخذ على غرة أبداً ما دام حياً .
- 7۸ لم تقدم لنا مصادرنا سبباً مباشراً لهذا التحذير ، ولكن ربما ذلك لأن تناول هركليوس للثار بيديه يعني تحديه لهيرا صاحبة الثار وهي من كبريات الآلهة وهو من الأبطال أي دونها مرتبة ، كا قد يعني أن اقتطافها بيديه من الشجرة يحمل معنى نهايته التي لم تحن بعد في الأسطورة وقد يكون له معناه المثولوجي الخاص غير هذين .
- ٢٩ حينا شرع هركليوس في القيام بمتاعبه أو صعوباته الاثنتي عشرة ، قيل إن الآلهة أعدت له أشياء يستعين بها في مغامراته ، وكانت هدية أبولون له قوساً وسهاماً صقيلة يزينها ريش الصقر ( المقدس عند أبولون ) وبواحد من هذه السهام رمى الثعبان فأرداه فيا يبدو من سياق الأسطورة.
- ٣٠ في احدى الروايات أن الهسبيريدات هن بنات أطلس من هسبيرا بنت هسبيروس كم تقدم . وفي رواية أن هركليوس لم يقتل الثعبان لادون ، وأن أطلس لم تمتد يده الى الشجرة وانما قدمت هذه الثار لهمن الهسبيريدات أنفسهن باعتباره والدا لهن . ولكن هذه الرواية تسكت عن دور الثعبان لادون في هذه الحالة بالذات ولا تتعرض إلىه .
- ۳۱ ومن هذه أنه التقى بأنتيوس Anteo ابن بوسيدون من الأرض وأنه قاتله وأنه أنشأ مدينة طيبة في مصر وأنه زار معبد زيوس بأمونيا ( وهو أمون الكبش ) ومناطق أخرى كثيرة قبل أن يعود بالتفاحات مما لا علاقة له بموضوع بحثنا هذا .
- ٣٢ ــ لم يعرف الخليج بهذا الاسم في عهده ولم يسمه هو بأي اسم ولكن ما ذكره ساعد المؤرخين على هذا التحديد له .

- ٣٣ والأطلس نسبة إلى « أطلس » والاطلنطي نسبة إلى اطلنطة القارة المفقودة، وقد تقدم ما يمكِن القارىء من تحديد الفرق بين التسميتين أو النسبتين .
- ٣٤ انفتريت Anfitrite هي زوجية الإله بوسيدون كما ان هيرا زوجة زيوس وقد عذبت كلاهما من الغيرة على زوجها بسبب نزواته وخياناته لها . وقد ولدت انفتريت لبوسيدون فيمن ولدت تريتون .
- ٣٥ وملك الأعاصير هو بوسيدون والمقصود بالتعبير: « حينا تهدأ العاصفة».
- ٣٦ لم يسم ابولونيوس الشاعر الثعبان باسمه وانما ذمته بأنه المولود الأرضي، ولم نعثر لهذا على تفسير فيما بين أيدينا من مصادر ولعله يشير بذلك إلى علاقته بآدي Ade إله العالم السفلي وما بعد الموت .
- ٣٧ وهكذا وحدّدوا بين الأسطورتين زماناً ومكاناً وتابعوهـــا أحداثاً ولم أستطع أن أصل إلى فهم الغاية الميثولوجية الكامنة وراء هذا ولذا فإنني أمسك عن تقديم أى تفسير لهذا الجانب الخاص من الأسطورة.
- ٣٨ وقد حاول البعض تفسير تقديم تريتون لهؤلاء هديته البدياة كحفنة تراب، بأنه سماح لهم بالاستقرار على هذه الأرض التي منحهم إياها في حفنة التراب وبامتلاكها،غير أن في هذا التفسير تعارضاً واضحاً بما سبق وأنأشرنا اليه من نبوءته لهم بأنهم سيعودون إلى امتلك هذه الأرض وسينشئون عليها مائة مدينة يونانيةيوم يتمكن أحد أحفادهم من استعادة القربان الذي قد م اليه، ولذلك نستبعد أن تكون هذه هي دلالته ونرى أنها رمز إلى علاقات الود القائمة بين الشعبين في عصر اختلاق هذا الجانب من الأسطورة بالذات.
- ٣٩ ــ ليست هذه الأسطورة في الواقع من نوع الأساطير الميثولوجية السابقة والتي تعود إلى عالم الآلهة الاغريق ، وربما هـــذا لأن الزمن قــد تقدم

بالانسانية ولم تعد فكرة المجاد صلة بين برنيس، الفتاة اليونانية التي عاشت أحداث التاريخ في العصر البطلمي، تتمشى مع ما حققه الفكر اليوناني من تطور ونضج، ولذلك مزجت الأسطورة بين عالمي الواقع والخيال فجعلت برنيس تنذر غرائزها المسترسلة الدهبية قربانا للآلهية (وهذا واقع) ثم جاء عالم فلكي معاصر للحدث يسمى كانونيس inn ne فلكي معاصر للحدث يسمى كانونيس Chionia di Ber. الشابة الوفية المخلصة بأن أطلق اسم غدائر برنيس كانوني وكانت قبله تعرف على مذنبة الأسد المكونة من سبعة نجوم على هيئة مثلث وكانت قبله تعرف على مذنبة الإعريق ليحو له هذا الواقع وهذا التمجيد إلى أدب رفيي من شعراء الإغريق ليحو له هذا الواقع وهذا التمجيد إلى أدب رفيي مزج فيه بين الواقع والخيال بأن جعل الآلهة تقدر للملكته وفاءها فترفع غدائرها لتخلد هناك بين النجوم في عالم الافلاك الساوي المتألق.

• ٤ - وبالرغم من أن هدف الملكة الشابة هنريكيتا Henrichetta كان برنيس البطلمية ابنة ماجاس كا تروي ذلك دوائر المعارف أو بعضها على الأقل، إلا أن الشاعرين جنحا بالفكرة فجعلاها أميرة فلسطينية مما ذهب بجال الفكرة الكامنة في استقامة هذه الفتاة وحبها لزوجها واخلاصها لهذا الزوج، ولم يبق من صلة بين المطلوب والموضوع سوى العنوان في روايتي الشاعرين.

## الفصر لالبيع

# بوهسبيريدس في الت إربخ

- \_ مدخل.
- المنطقة في العصور الحجرية .
- احتمال قدم نشأة المدينة على نصوص
   همرودوت .
- العلاقة بين يوهسبيريدس وقورينة .
  - خضوع يوهسبيريدس للباطيين .
- يوهسبريدس ونهاية الحكم الباطي في رقة .
  - يوهسبريدس في العهد الباطي .
  - العهد الجمهوري ويوهسيريدس.
  - يوهسبيريدس في العهد البطامي .
    - خاتمة هذا الفصل.
    - -- الهوامش والتعلىقات .

## الفصّه لالرابع يوسبتريدي عبرالت اريخ

#### : مدخل

إذا كان تتبع تاريخ أمة من الأمم في جميع عصورها بتسلسله صعباً ، فإن عملية التأريخ لمدينة بذاتها تعد من أصعب الصعاب . ذلك لأن كثيراً من الأحداث الهامة التي وقعت بها لم يدو نها التاريخ أصلا ، أو اكتفى بمجرد الاشارة المقتضبة إليها ، فلم تصل لعلمنا بالتالي إلا في شكلها المختصر الإجمالي الذي لا يساعدنا على التعمق في فهم المسببات بما يحجبه عنا من أسباب . وقد لا تصل إلينا أية معلومات بالمرة ، لأن الزمان طواها سراً في سجله ، وضن بها على الأجيال التالية . وهذا يعني ، في عبارة أخرى ، استحالة تدوين تاريخ مسلسل الحوادث من جيل إلى جيل ، ومن عصر إلى الذي يليه ، كا يحدث في تاريخ الأمم العام .

وبالإضافة إلى هذا فإن كثيراً من الأحداث التاريخية في مدينة بذاتها ليست في الواقع منبثقة عنها وان كانت المدينة مسرحاً لها أو لجانب من أحداث الواقعة ، والعديد من المؤثرات التاريخية الإجتاعية الثقافية التي

تكون سبباً في ازدهار العمران فيها أو في تدهورها واضمحلالها لا تنشأ عن المدينة أو في المدينة ذاتها ، ولهذا فلا يمكن الوقوف عليها بالاقتصار على تاريخ المدينة وحدها، بل لا بد من التوسع في الدراسة حتى تشمل تاريخ الملد جمعه في ذلك العصر بالذات.

وهذا يعني أننا في محاولتنا استعراض تاريخ هذه المدينة سنبقى على ثغرات واسعة يكتنفها الغموض ، وسنضطر في حالات إلى سرد الأحداث التي تكون المدينة مسرحاً لها أو جانباً من مسرح أعم ، وفي توسع قد لا يدرك البعض الضرورة له فيعده حشواً لا صلة له بتاريخ المدينة ذاتها ، وما هو بذلك .

وتاريخ هذه المدينة بالذات عريق جداً يعود أول المدوّن منه ، في النصوص التي وصلت الينا ، إلى خمسة وعشرين قرناً من الزمان ، أما غير المدوّن منه فهو أعرق من ذلك، لأنه يرجع إلى العصور الحجرية ويضيع مع الزمان بعداً فلا يصل إلينا منه شيء .

وقد رأيت لهذا تقسيم تاريخ المدينة الى ثلاثة فصول، خصصت الأول منها للعصر الذي حملت فيه المدينة اسم « يوهسيريدس » بتطورات ، ويمتد من أبعد زمان في الثاريخ حتى سنة ٢٤٧ قبل الميلاد أو حوالي ذلك، وخصصت الثاني منها للعصر الذي حملت فيه اسم برنيس بتطوراته ويمتد من سنة ٢٤٧ قبل الميلاد الى سنة ١٥٧٩ ميلادية، وخصصت الفصل الثالث والأخير لتاريخ العصر الحديث الذي حملت المدينة فيه اسم بنغازي وهو ما يمتد من سنة ١٥٧٩ الى آخر العهد العثاني، وهو الذي أنهيت به محتويات هذا الجزء الأول من البحث.

وقد كان من المكن أن نلجأ إلى تقسيم آخر لتاريخ هذه المدينة يتفق ومجرى الأحداث التاريخية العامة للبلاد ، غير أنني فضلت هذا التقسيم الذي يتفق وأبرز الأحداث الحاصة في تاريخ المدينة ذاتها ، وهو تحويل تسميتها وقد

رافق التسمية في كل مرة عودة جديدة للحياة ، بعد تدهور تام أو قريب من الكمال الذي يتلاشى فيه وجودها السابق لتبرز من جديد وباسم جديد .

#### ٢ - المنطقة في العصور الحجرية :

واذا ما انتقلنا من عالم الأساطير والخيال الى عالم الواقع وأحداث التاريخ البعيدة منها والقريبة ؛ وبحثنا عن الأدلة التاريخية ، والمخلفات الأثرية للإنسان فإننا نجد أن منطقة بنغازي ( المدينة وسهلها )(۱) قد سكنت من الإنسان الأول طوال العصور الحجرية الثلاثة : القديم والأوسط والحديث(۱)، يدلنا على سكناه لها تلك الآلات الحجرية المتناثرة التي التقطت صدفة فوق السطح وأثناء قيام ملتقطيها بأبحاث أخرى غير البحث عن مخلفات الإنسان الأول ، من قبل : الأب ف . زانون(۱) ومن أ . فانتولي(١) ، ومن ذ . بوتشوني(١) ومن ج . زوكو(١) وأخيراً من س . بتروكي(١) وذلك في كل من الرجمة والفويهات والقوارشة والهواري والفعاكات والجنح الكبير (بوعطني) واللثامة وسيدي سعيد وسيدي اللافي وسيدي طاهر وبوكرمة والقطاره والرحبة وبعض المناطق الأخرى التي تحيط بالمدينة أو تكورن الآن جزءاً منها .

أما الدليل القاطع والهام والأكيد على سكنى انسان العصر الحجري فيقدمه لنا كهف أو «حقفة الطيرة »(^) باعتبارها مركزاً من مراكز التجمع البشري الاستقرارية في عصور ما قبل التاريخ بهذه المنطقة (٩).

وليس من غايتنا هنا دراسة آثار العصر الحجري ومخلفاته ، أو نسبتها بحسب صناعاتها وأشكالها إلى حضارات العصر الحجري المتعاقبة فإن ذلك مما يتطلب تخصصاً في البحث لا نعتقد هذه الدراسة بالذات مما يناسبه ، ولهذا فإننا نكتفي هنا بما قدمناه دليلا على قدم استقرار الإنسان الليبي في هذه

المنطقة ، ونحيل الباحث على المراجع المتخصصة في الموضوع من التي أشرنا إليها في الهوامش السابقة من هذه الفقرة ، ففيها وفي مصادرها هي أيضاً ما يعطي الصورة الواضحة التي إن لم ترض الباحث فهي تقدم له على الأقل جملة ما تم التوصل إلىه من اكتشافات في هذا المدان .

#### ٣ – احتمال قدم نشأة المدينة على نصوص هيرودوت :

ليس من فصل تاريخي يسبق عهد هيرودوت ، لا بين أيدينا ولا في علمنا ، يتحدث عن مدينة في الموضع الذي قامت به بنغازي ، فهل يعني هذا أن نشأة المدينة ذاتها لا ترجع إلى أقدم من العهد الذي تعينه هذه النصوص ؟ إن معظم الذين تعرضوا لتاريخ نشأة هذه المدينة قد أخذوا بهذا الإتجاه ، فقالوا بنشأتها في العهد اليوناني وبالدقة في القرن الخامس قبل الميلاد . غير أننا لا نقبل بهذا الرأي ونخضع نصوص هيرودوت ذاتها للدراسة الدقيقة ، فهيرودوت هو أول مؤرخ قديم أورد ذكر هذه المدينة بالاسم صراحة وعلى لسان هاتف أبولون تلميحاً ومن هنا تأتي أهمية نصوص هيرودوت هذه ، وعنايتنا بدراستها هي بالذات فيا يلى :

تعرض هيرودوت لذكر هذه المدينة بالاسم في ثلاثة مواضع من تاريخه سبق تقديما في الفصل الأول من هذه الدراسة ، وأشار اليها بما يمكن أن يدل عليها في موضع رابع سبقت الإشارة اليه أيضاً ، وفي هذه المرات الأربع يبرز وجود المدينة عند هيرودوت فجأة بما يرحي بأن الحديث كان منه أبداً عن مدينة قائمة قبل ذلك النص.

وبترتيب النصوص الأربعة زمنياً، نجد النص الذي ذكرت فيه كحد لمنطقة سكنى بعض القبائل اللبية ، وكذلك النص الذي يصف زكاء تربتها برجعان

الى زمن هيرودوت نفسه أي الى المدة فيا بين سنتي ٢٠٠ و ٢٠٠ قبل الميلاد (١٠٠) وهذا يعني أنها أحدث النصوص زمناً . ثم نجد النص الذي يجعل المدينة آخر نقطة بلغتها الحملة الفارسية ضد مدينة برقة يعود الى المدة فيا بين ٥٠٠ و ١٠٥ قبل الميلاد ، ثم نجد أقدمها جملة ذلك النص الوارد على لسان هاتف وحي أبولون بدلفي ، وفيه تحذير للملك أرشيزلاو الثالث من الإقستراب من المدينة التي تحيط بها المياه . ويرجع هذا على وجه التقريب الى سنة ٢٦٥ قبل الميلاد ، ويدل صراحة على أن المدينة كانت قائمة آنذاك مما يعيد تاريخ نشأتها إلى عهد أقدم من هذا التاريخ بزمن .

وبمراجمة لما كتب هيرودوت عن برقة عموماً نجده لا يعنى بذكر شيء عن ماضي المدن أو القرى التي كانت نشأتها سابقة لعهده اللهم إلا اذا كان اليونانيون قد أسسوها(۱۱)، وهو يتحدث عن الواحدة منها اذا استدعى ذلك سياق البحث حديثاً عابراً ودون الإشارة إلى وجودها قبل ذلك، كا حدث منه عندما ذكر ايراسا ، وازوريس (ازيريس) ، وأوجلة مثلا ، الأمر الذي يجعلنا في حل من احتال نشأة مدينة يوهسبيريدس قبل التاريخ الذي أرجعنا إليه زمنا أقدم نصوصه الأربعة أي إلى ما قبل سنة ٢٨٥ قبل الميلاد.

ولا يفهم من نص واحد فقظ من هذه النصوص الأربعة ، ( ولا يوجد عنده سواها ) أن الايوهسيريديين هم من اليونانيين وحدهم ، وقد يفهم منه العكس اذا فهمت المنطقة المعينة عنده بهذا النص على أنها شاملة لجميع السهل حتى منطقة « السلك » ( جنوب غرب سلوق ) وهي المنطقة التي اشتهرت بخصوبتها في السنوات المطبرة حتى في العصر الحديث .

لما تقدم جميعه يمكننا احتمال وجود مدينة يوهسبيريدس يونانية أو ليبية في نفس المحان وسابقة لنصوص هيرودوت الأربعة وإن مجهولة الإسم، وهي ذات

المدينة التي حملت فيا بعد اسم يوهسبيريدس الذي يبدو أن اليونانيين هم الذين اطلقوه عليها في كتاباتهم ، ابتداء من عصر هيرودوت أو قبله .

واذا كانت نصوص هيرودوت التاريخية قد اثبتت وجود مدينة يوهسيريدس في سنة ٢٥٥ قبل الميلاد ودون أن تساعدنا على تحديد زمن نشأتها فهل في إمكان عالم الأسطورة الميثولوجي مساعدتنا في هذا البحث العويص ؟ ليس هذا البحث من السهولة بمكان ، فإن مدينة يوهسيريدس قد اختلطت نشأتها بالأساطير الميثولوجية التي تدور حولها كاهي الحال في معظم المدن اليونانية الأخرى ، في ليبيا وخارجها من سائر العالم اليوناني. غير أن الغموض والإبهام الذي يحيط بعالم الأساطير عامة قد زاد منه هنا صمت التاريخ عن كثير من الأحداث الراجعة إلى ذلك العهد المبكر من تاريخها الهليني ، بما حمل متداخلة في غيرها من أساطير اليونان الأخرى ، وبشكل يجعل من الصعب على متداخلة في غيرها من أساطير اليونان الأخرى ، وبشكل يجعل من الصعب على المؤرخ الربط بين هذه وأحداث التاريخ المروية ، كا حدث في كثير من المحاورة المتالي المتاليخ بالأسطورة فيمتزجان ويتداخلان ، وقد أفردت لهذه الأساطير الدائرة حول المدينة فصلا خاصاً من هذه الدراسة ، أفردت لهذه الأساطير الدائرة حول المدينة فصلا خاصاً من هذه الدراسة ، ولا أرى لذلك داعياً للحديث عنها هنا لا إجمالاً ولا بالتفصيل .

ومن بين هذه الأساطير الدائرة حول المدينة نجد أسطورة واحدة على الأقل يمكن أن تساعدنا في البحث عن نشأة هذه المدينة ولو قليلاً ، ونجد هذه الأسطورة عند هيرودوت في تاريخه كا نجدها عند ابولونيوس Apollonio وعند غيرها من قدماء المؤرخين والادباء من الإغريق . وما يهمنا من هدفه الأسطورة هو تلك النبوءة الواردة على لسان تريتون يمنا من هدفه الشعب اليوناني عائة مدينة ينشئونها حول بحيرة

تربتونيس يوم يتمكن أحد أحفاد الأرجوتيين من استعادة الآنية الثلاثية القاعدة Tripode هديتهم إلىه(١٣).

والنبوءة التي في هذه الأسطورة ، وبالشكل الذي وردت عليه عند كل من هيرودوت وأبولونيوس تضمن مطامع اليونان وأحلامهم في التوسع الاستيطاني بالشال الافريقي ولا شك ، فهي تبشر بمزيد من الإمتداد نحو الغرب ، ذلك الغرب الذي سيطر عليه الفينيقيون منافسوهم في هذا الجال ، سيطرة منعت اليونان من التوغل فيه الى أبعد من آخر حدود برقة الحالية بعد أن فشلت بماعة منهم في التوطن عند نهر شينيبوس ( وادي كعام ) في حدود سنة ٥٧٠ قبل الميلدد .

واذا جاز لنا هنا تقديم تفسير تاريخي لهذه النبوءة في الأسطورة ، فإننا قد نامسه في ورودها على لسان أحد المعبودات الليبية بالذات ، كمعنى من معاني استجداء اليونانيين اليبيين علهم يقفون الى جانبهم في صراعهم ضد القرطاجنيين على أساس أن هذه هي إرادة الآلهة التي يقدسها الليبيون . وقد يبدو لنا هذا التفسير ساذجاً وسطحياً ،غير أن هنه النظرة ستختلف متى أدركنا دور العقيدة وقوة نفوذها في عالم إنسان الأمس البعيد، ولا يغير من هذا كون العقيدة وثنية .

وقد لا يقتصر الغرض من وراء هذه النبوءة على استالة الليبيين وحسب، فهي قد تتضمن تشجيع اليونانيين أنفسهم على المخاطرة من جديد ومحاولة الاستقرار في ذلك الغرب الذي تعد الأسطورة به .

وهذ التفسير للنبوءة إنما يقبل إذا أثبتنا أنهـا لا ترجع إلى أبعد من زمن فشلهم في الاستقرار عند نهر شينيبوس الذي أشرنا إليه منذ قليل . وبالفعل فإننا لا نجد أي أثر لهذا الجانب الليبي في الأسطورة الميثولوجية عند هوميروس

ولكننا نجدها عند هيرودوت ، وعند من جاء بعده مثل ابولونيوس وبنداروس وكالياخوس وغيرهم ممن يرجع عهدهم إلى أبعد من زمن هيرودوت نفسه ، الأمر الذي يدعم فكرة اختلاف هذا الجانب من الأسطورة بعد فشل المحاولة في التوسع اليوناني نحو الغرب .

مما تقدم يمكننا تحديد الزمن الذي اختلفت فيه هذه النبوءة وأقحمت في اسطورة الأرجوتيين بأنه خلال الفترة الواقعة ما بين فشل محاولة اليونان في الاستقرار على ضفاف شينيبوس وبين عهد المؤرخ هيرودوت ، أي فيا بين سنتي ٣٠٥ و ٢٦٤ قبل الميلاد ، ومع ذلك فلم تعتبر مدينة يوهسبيريدس إحدى تلك المدن المائة التي تحدثت عنها الأسطورة متنبئة بإقامة الإغريق لها على ساحل بحيرة تريتونيس ، ولو في زمن متأخر من العهد اليوناني ، وإنما قضت الرواية على هذه النبوءة وجمدتها بأر جعلت اللبيين يعلمون بالنبوءة فيخفون الآنية القربان وسط الرمال الصحراوية ، مما جعل استعادتها من قبل أحد ابناء الأرجوتيين مستحيلاً . فهل معنى كل هذا أن المدينة كانت قائمة بالفعل قبل سنة ٧٠٥ قبل الميلاد ؟ هذا محتمل جداً وإن كنا نحجم عن الجزم به مكتفين في الوقت الحاضر بمجرد الإشارة إليه .

#### ٤ – العلاقة بين يوهسبيريدس وقورينة :

يحدثنا مؤرخو العصر الحديث عن أسرة الملوك الباطيينالتي حكمت قورينة فيا بين سنتي ٦٣١ و ٤٥٠ قبل الميلاد كا لو كانوا ملوكاً على سائر إقليم برقة الذي استقر به اليونانيون . ولكن التاريخ في حقيقته ليس كذلك فإن أسرة الباطيين لم تحكم حكماً مباشراً طوال هذه الفترة غير قورينة وحدها، أما المدن الأخرى : برقة ، وتيوكيرا ، ويوهسبيريدس ، فقد كانت لكل منها

حكومتها الخاصة المستقلة منذ نشأتها وحتى الغزو الفارسي على الأقل ، وإن سكت التاريخ عن رواية معظم أحداث تاريخ هذه المدن اللهم إلا في حالات كان سياق الحديث عن قورينة يقتضي إبراز الكيان المستقل الذي كانت عليه مدينة برقة ، وقد يذكر ملك برقة بالاسم ، كا في حالة لجوء الملك ارشيزلاو الثالث إليها واحتائه بملكها ألازير Alazir ( ألعزير ) .

واذا كان التاريخ يلتزم الصمت فلا يذكر لنا شيئا عن استقلال دولة مدينة يوهسبيريدس عن تاج قورينة الباطي ، فليس معنى هذا تبعيتها بالضرورة لهذا العرش وطوال الفترة التي حكمت فيها الأسرة الباطية هذه البلاد . وهذه حقيقة يجب أن نعيها ونحن نحاول كتابة تاريخ هذه المدينة وللمرة الأولى في العصر الحديث ، لما لهذا من أهمية في فهم بعض الأحداث التاريخية التي تسربت إلينا من بين طوايا تاريخها البعيد .

ولهذا الصمت من التاريخ فقد جهلنا أيضاً نوع الحكم الذي كانت عليه هذه المدينة خلال العهد الباطي ، بحيث لم يعد في إمكاننا الجزم بأنه كان ملكياً أم جهورياً وإن كنا نرجح أنه كان كا في قورينة وفي برقة نظاماً ملكياً لما نعلمه عن الليبيين في التاريخ من أنهم عرفوا النظام الملكي ومارسوه وكان لهم في التاريخ ملوك ، ولأن المؤرخين القدماء لم يشيروا إلى فكرة النظام الجمهوري في برقة كلها الا بعد نهاية الحكم الباطي فيها . وحتى يكشف لنا التنقيب عن أية آثار أو نصوص ترجع إلى هذا العهد المبكر جداً من تاريخ هذه المدينة ( يوهسبيريدس ) فتزيح بعض ما يكتنف تاريخ هذه الفترة من غموض ، فليس من شيء يكننا أن نقدمه في هذا السبيل .

واذا كنا لا نعلم نوع الحكم الذي قام في مدينة يوهسبيريدس طوال العهد

الماطي ، فإننا نجهل بالتالي الكيفية التي نظمت بها دولة بوهسيريدس طريقة الحكم فيها. ومن ضروب التكهن والاستنتاج الذي لا يستند إلى منطق تاريخي اعتماره فيها مطابقاً لما وحد عليه في قورينة أو حتى لما بدا فيها هي ذاتها بعد ذلك يزمن طويل . إذ أن التشريع الدستوري لقورينة كما أورده هبرودوت ، وكما كشفت عنه لوحة العهود Stele Dei Patti التي عثر علم في « شحات » كانت له ظروفه التاريخية المبررة لوحوده على ذلك الشكل في قورينة بالذات . وليست هذه الظروف نفسها بالمتوفرة في أي من المدن البرقية الاخرى إلى ما بعد مجيء الحملة الفارسية في أواخر القرن السادس قبل الملاد على الأقل وما نتج عنه من خضوع هـذه المدن للحكم الملكي في قورينة . ذلك أن مدينة برقة قد نشأت (حتى مع تصديق الرواية اليونانية حول نشأتها ) نتىجة للجوء إخوة الملك الماطى إلى اللمبين ، وليس نتيجة لنزوح جماعات إغريقية إلىها كما هي الحال في قورينة نفسها ، وهذه ظروف خاصة تضع اللبسين في برقة في غير الموضع الذي نجدهم علمه في قورينة بما يدفعنا الى احتمال نشأة نظام اجتماعي مغابر فيها لما هو علمه في قورينة الماطنة. واذا كنا نجهل الكيفية التي استقرت بها جماعات اليونان الاولى في مدينة يوهسبيريدس فلا معنى لأن نتكهن بأنها أخذت بالنظام الذي سارت عليه النظام.

مما تقدم جميعه يمكننا القول بأن التاريخ يجهل حتى حملة الفرس على برقة فيا بين سنتي ٥١٥ و ٥٠٧ قبل الميلاد ، نوع وشكل الحكومة والحكم في مدينة يوهسبيريدس ولا يعرف شيئاً عن كيفية التنظيم الإجتاعي الذي أخذ به مجتمعها وارتضاه.

#### ٥ - خضوع يوهسبيريدس للباطيين:

إن جهلنا هذا لا يمتد الى آخر هذه الفترة ، فإن نبوءة أبولون التي أوردها لنا هيرودوت والتي حذر فيها ارشيزلاو الثالث من الاقتراب من تلك المدينة التي تحيط بها المياه ، ترجع تاريخا الى سنة ٢٥٥ قبل الميلاد أي الى حوالي عشرين سنة قبل الغزو الفارسي لها واخضاعها للحكم الباطي . فمن هذا التحذير ندرك أن علاقة ما لا بد وأن تكون موجودة بين المدينتين وبدرجة يتأثر فيها مجتمع يوهسبيريدس اليوناني بالذي يؤثر في مجتمع قورينة الإغريقي من أحداث سياسية . والا فما الدافع وراء هذا التحذير للملك من الاقتراب من هذه المدينة في حالة إقدامه على الفتك بخصومه السياسيين في قورينة ذاتها اليس في هذا ما يشير الى أن الصلة بين سكان المدينتين كانت قوية ؟ وأن التجرؤ بالقول بأن الأحزاب السياسية التي تكونها طبقات الشعب قد انتهت التجرؤ بالقول بأن الأحزاب السياسية التي تكونها طبقات الشعب قد انتهت يوهسبيريدس ولكن علاقة ما لا بد كانت تصل ما بين خصوم الملكية في المدن الثلاث .

ومهما يكن من أمر فإن صمت التاريخ عن أحداث المدينة السابقة للغزو الفارسي سنة ٥١٠ – ٥٠٠ قبل الميلاد قد زاد من غموض هذا التحذير وحال دون وصولنا الى أي استنتاج منطقي حوله يقوم على أي سند تاريخي مقبول عدا هذه العلاقة التي كانت سبباً ولا شك في امتداد الغزو الفارسي الى هذه المدينة واخضاعها للحكم الباطي . وقد أورد هيرودوت عبارة مجملة عن حملة الفرس هذه على المدينة « يوهسبيريدس » لا يفهم منها أن جيشهم قد احتلها بصورة مؤكدة ، فقد اكتفى بقوله « بأن الفرس في غزوهم قدد انتهوا الى

يوهسمىريدس على أقوى احتال » .

ومن رواية هيرودوت هذه ، والتي أشرنا الى مصدرها في السابق ندرك أن الفرس قد بلغوا في زحفهم على برقة سنة ١٥٥ قبل الميلاد حتى يوهسبيريدس آخر مدينة سكنها اليونانيون في الغرب من الاقليم ، وهذا معناه ومع التجاوز ، خضوع هذه المدينة للفرس في جملة الإقليم . وبالرغم من أن الفرس كانوا جيشا غازيا محتلا إلا أن حملتهم كانت موجهة أصلا ضد دولة مدينة برقة وحدها وليس ضد بقية مدن الإقليم ، فما معنى تقدمهم حتى يوهسبيريدس وهي تبعد عن مدينة برقة بعد هذه عن مدينة يوهسبيريدس هو أن هذه الأخيرة كانتحليفة على مواصلة الزحف حتى مدينة يوهسبيريدس هو أن هذه الأخيرة كانتحليفة دم الملك المسفوح ، قد يكون الأمر كذلك ، إذ ان من أبرز نتائج هذا الاحتلال الفارسي للمدينة هو فقدانها لاستقلالها الذاتي ، وتبعيتها منذ ذلك التاريخ للحكم الباطي في قورينة الذي كان قد اعترف بدوره بالتبعية للفرس منذ احتلال جيش قبيز للأراضي المصرية (١٤٠)والذي لم تأت الحسلة الفارسية أصلا إلا لفرض سلطانه و تمكين نفوذه على المدينتين ، لا باعتباره ملك قورينة أصلا إلا لفرض سلطانه و تمكين نفوذه على المدينتين ، لا باعتباره ملك قورينة أصلا إلا افرض سلطانه و تمكين نفوذه على المدينتين ، لا باعتباره ملك قورينة أصلا إلا الفرض الملكانهم الفارسي.

وبالرغم من أن نص هيرودوت يسكت عن هذه التبعية ولا يشير إليها ، إلا أننا نجد آخر ملوك هذه الأسرة يعمل على تغذية العنصر اليوناني مسن سكانها في سنة ٢٠٠ قبل الميلاد بأناس جدد استقدمهم من بلاد اليونان لتدعيم سلطانه وحماية عرشه المتزعزع آنذاك ببوادر الثورة على الحكم الفارسي الذي كان يمثله بسلطانه على شكل ما في كل من قورينة وبرقة ويوهسبيريدس.

ان ارشيزلاو الرابع لو لم تكن له سلطة ما على هذه المدينة ذات الدولة

المستقلة عنه استقلال مدينة برقة لما أمكنه فعلى هذا بالتأكيد إذ كيف تتصرف دولة في شؤون وأوضاع دولة أخرى ما لم تكن لها سلطة وسلطان علمها ؟

لما كان التاريخ يسكت فلا يروي خلال فترة السبعة والاربعين عاماً التي بين الحادثتين أي شيء عن حملات عسكرية ضد هذه المدينة البعيدة عن قورينة تخضعها لملكها الباطي فإن احتال اعترافها بالتبعية للملك الباطي منذ الاحتلال الفارسي يعد ، والى أن يكشف التاريخ عن حادثة أخرى تجعل مدينة يوهسبيريدس تخضع للحكم الباطي في قورينة من جديد بين التاريخين ، الإحتال المقبول تاريخماً على الأقل .

#### ٣ – يوهسبيريدس ونهاية الحكم الباطي في برقة :

وليس من غايتنا هنا التأريخ للأسرة الباطية التي ملكت قورينة ثم امتد نفوذها الى أن شمل بقية المدن البرقية الثلاث الأخرى ولذلك فإننا سنشير الى أبرز الأحداث التي أدت الى الثورة على هذا النظام وانهاء نفوذه ليس في قورينة فقط وانما في سائر الإقليم مع التركيز ما أمكن على دور يوهسبيريدس في هذا الصراع ما دام هذا هو موضوعنا المباشر:

نشأت الملكية الباطية في قورينة نشأة تلقائية طبيعية وأغلب الظن أنها لم تكن نشأة يونانية صرفة وإنما كان لفكرة الحكم الليبي فيها دور كبير كما يدلنا على هذا لفظة باطوس Batto نفسها والتي قال لنا عنها هيرودوت ذاته بأنها ليبية الأصل وأنها نعني « الملك » ولكنها لم تستمر على نشأتها الأولى فقد تدخلت العقلية اليونانية في تنظيمها من بعد ذلك وكان أول تدخل يحفظه لنا التاريخ هو دستور ديموناكس الذي وضع في عهد الملك باطوس الثالث

( سادس ملوك الاسرة ) .

وبالرغم من أن التاريخ يصمت كما سبق وأن أشرنا الى ذلك فلا يحدثنا عن الأسر الحاكمة في بقية المدن البرقية الأخرى إلا أننا نحتمل أن أسراً حاكمة قد وجدت في برقة وفي يوهسبيريدس واذا كان التاريخ يلتزم الصمت كلية بالنسبة الى يوهسبيريدس فانه يلقي بصيصاً خافتاً عن حكومة ملكية في برقة ويسمي بعض ملوكها بالاسم ، ونحتمل أيضاً أن أسلوب الحكم في هذه المدن كان وحتى بجيء المشرع ديموناكس الى قورينة متقارباً إن لم يكن متحانساً: الملك فيها غير محدود السلطات وإرادته مطلقة .

واذا كان النظام الملكي في قورينة قد قوي واشتد في مبدإ الأمر فإن تنازع أفراد الاسرة الحاكمة من جانب ومنافسة مدن برقة الأخرى لقورينة من جانب آخر ولا سيا برقة من بينها ، والنزاع الذي اشتد بين العنصرين الليبي واليوناني في قورينة حتى بلغ حد التقاتل من جانب ثالث ، ونشوء طبقة أرستقراطية داخل المدينة القورينية ذاتها تقاوم السلطان المطلق للملكية الباطية من جانب رابع ، جميعها أسباب أدت الى ضعف سلطان هذه الأسرة وقلسًت من نفوذها وأدت في بعض الحالات الى طرد الملك من عرشه وبلاده.

ويسكت التاريخ عن دور مدينة يوهسبيريدس في هـــذا الصراع ولكن بعض الأحداث التي أشرنا إليها في السابق وهي تحذير هاتف أبولون لأرشيزلاو الثالث ، والاحتلال الفارسي لكل من برقة ويوهسبيريدس ، وتقوية أرشيزلاو الرابع للعناصر الموالية لعرشه فيها بتغذيتها بعناصر يونانية جديدة ثم نهايته هو نفسه بهذه المدينة في النهاية ، جميعها عوامل يمكن أن ترشدنا الى مكانها من الصراع بأنه ضد قورينة أو في عبارة أكثر دقة ضد هذا الحكم الباطي فيها ليس بعد الاحتلال الفارسي للبلاد فقط ، وإنما قبل ذلك وربما منذ نهايــة دور

الصداقة مع الليبيين وبدء النزاع المسلح بين الشعبين في عهد الملك الرابع من الأسم ة .

ولما جاء قبيز الى مصر على رأس جيش فارس غازياً واحتلها بدا للأسرة الباطية أنها مهددة هي الأخرى بالعدوان فبادر ارشيزلاو الثالث بارسال الهدايا مظهراً تبعيته للفرس الأمر الذي أثار عليه خصومه وأنصاره على السواء وأدى الى خروجه من قورينة ثم الى مقتله في برقة مع ملكها الذي آواه وحاول مناصرته وكانهذا سبباً في تسيير الحملة الفارسية التي قضت على برقة ويوهسيريدس وأخضعتها للملكمة الباطنة الموالدة لها في قورينة على ما تقدم.

ولما تضعضع حمكم فارس في مصر بموت اجزر كسيس Xerxes حاكمهم على الفرس وثارت مدن برقة على عليها سنة ٦٥ قبل الميلاد (١٥٠) ثارت مصر على الفرس وثارت مدن برقة على الحكم الباطي الموالي للفرس غير أن الثورة لم تفلح في مصر فأخمدت سنة ٤٥٦ قبل الميلاد لتنجح بعد ذلك في ليبيا بالقضاء على آخر ملوك هذه الأسرة في يوهسبيريدس سنة ٤٥٠ قبل الميلاد .

ومنذ سنة ٢٩٦ قبل الميلاد كانت الثورة قد اندلعت في مصر وبدأت كفتها تميل إلى جانب الوطنيين ، وبدأت العناصر اليونانية المناوئية النفوذ الباطي ذي الوجه الفارسي تعيد تحرشها بالملكية وتقترب من الليبيين الكارهين الملكية الباطية والحاقدين على الفرس الذين آزرو، ومكنوا له فقويت شوكتهم ، وبدأ آخر ملوك هذه الأسرة أرشيزلاو الرابع يفكر جدياً في دعم سلطانه وتقوية جانبه فأقدم على خطة استوحاها من ماضي الأسرة تتلخص في استقدام عناصر يونانية جديدة يغدق عليها من ذات يده ويحميها بنفوذه ، لتكون الى صفه أيام المحنة المتوقعة ، ولما كان من المستحيل على أرشيزلاو أن ينجح في خطته هذه في قورينة أو في برقة لازدحامها باليونانيين

الى درجة لا يمكن تغطيتها بمن سيستقدمهم من جزر وبلاد اليونان فقد لجأ الى تنفيذ فكرته في مدينة يوهسبيريدس ربما لقلة العناصر اليونانية بها لوقوعها في الغرب مما يجعلها أبعد المناطق عن بلاده وبالتالي عن مركز الثورة وأتونها المستعر . ولكن امتداد فترة الزمن فيا بين مقدم الاغريق الجدد الى مدينة يوهسبيريدس ( سنة ٢٠٠ ق.م.) وبين نهاية حكم هذه الأسرة ( سنة ده؛ ق.م.) قد جعلت خطته وبالا عليه إذ تم خلالها ولا شك نوع من التقارب الفكري بين المقيمين في المدينة والقادمين إليها انتهى بالجيع الى الوقوف صفاً واحداً ضد الملك ومناصريه . فلما نشبت الثورة عليه في قورينة فرسم عليه فيها وقتل وقطع رأسه ورمي في أعماق البحر ، وانتهت بموته فترة الحكم الباطي في قورينة وبرقة وتيوكيرة ويوهسبيريدس وأعلن النظام

#### ٧ – يوهسبيريدس في العهد الباطي :

اذا كانت معلوماتنا عن الاحداث التاريخية السياسية قليلة ولا تتعدى بضعة أحداث فإن معلوماتنا عن سكان هذه المدينة في وضعهم الاجتاعي والاقتصادي أقل من ذلك خلال هذا العهد المبكر من تاريخها إلا أن هذا لا يعني فقداننا لكل أثر ، فهناك تلميحات لهيرودوت الذي نعتبره مؤرخ ذلك العصر وهناك بعض النقود التي عثر عليها راجعة الى ذلك العصر المبكر من تاريخها القديم من الممكن أن ترشدنا الى الطريق وتحدد لنا القليل من المعالم .

أما عن سكان هذه المدينة فقد أسماهم هيرودوت بالإيوهسبيريديين وهي عبارة غامضة لا تدل على شيء ولا تحمل معنى إتنولوجياً خاصاً يعيننــا على

تحديد عنصرهم بنسبتهم الى اليونانيين أو الى الليبيين . ولذلك فإن النافذة المباشرة التي كان من الممكن أن نتعرف من فتحتها فيها ، على عنصر السكان قد أغلقت ساعة فتحها وبيد هيرودوت نفسه . ولكن هذا الأورخ إن سكت عن ذكر حادثة أو أسبغ غموضاً على عبارة فإن مواضع أخرى من تاريخه قد تنير لنا السبيل وان بالتكهن والاستنتاج.وبالفعل نجد هيرودوت يعود فيذكر القبائل الليبية التي تسكن المنطقة الواقعة فيا بين برقة ويوهسبيريدس وسهلها فيروي لنا أن قبيلة الأوسكيز Alischisi تسكن فوق برقة وتمتد بمنازلها حتى البحر عند يوهسبيريدس ، وأن قبيلة الباكاليس Bacali الصغيرة توجد بمنازلها وسط هؤلاء وأن منازلها تتصل بالبحر عند مدينة تيوكيرا ، وأن قبيلة الناسامونة وأن منازلها تتصل بالبحر عند مدينة تيوكيرا ، وأن قبيلة أن مدينة يوهسبيريدس تقع فيا بين أراضي قبيلـتي الناسامونة والأوسكيز وبالتالي فهم سكانها الأصليون ومن أفراد هاتين القبيلتين يتكون العنصر الليبي في عدد أقل من أفراد أي من القبيلتين الأخريين لصغر هذه أصلا ولوجود مدينة تيوكيرا وسط أراضيها الخاصة .

واشتراك أفراد قبيلة الأوسكيز بالذات في سكنى مدينتي برقـة ويوهسبيريدس لامتداد منازلهم من الأولى الى الثانية قد يفسر لنا تحالف هاتين المدينتين في الأحداث الماضية التي ذكرناها وفي أحداث تالية ستأتي فيا بعد، فإن وحدة العنصر الليبي فيها وانتاءه الى أصل واحد يدفع باحداهما ولا شك الى مؤازرة الثانية ما دامت لهذا العنصر في مجتمع المدينتين كلمة مسموعة ووزن محسوب.

والىجانب العنصر الليبي لا بد وأن هنالك عنصراً يونانياً وإن كان منغير

السهل علينا تحديد موطنه بمدينة أو جزيرة يونانية معينة كا أمكن ذلك بالنسبة للعنصر اليوناني الأول في قورينة والذين حددوا بأنهم من جزيرة ثيرا . Thera ولكن هذا العنصر اليوناني لا بد وأنه كان قليل العدد قبل إقدام ارشيزلاو الرابع سنة ٢٠٠ قبل الميلاد على تغذيته بعناصر يونانية جديدة كما سبق القول . ونقيم احتالنا على السبب السابق الذي أشرنا إليه في الفقرة السابقة من هذا الفصل وعلى انعدام الإشارة الى أي تصادم مسلح بين العنصرين الليي واليوناني في التاريخ حتى ذلك العهد .

ولا يوجد في مدينة يوهسبيريدس في ذلك العهد عنصر ثالث وجد بها فيا بعد وهو العنصر اليهودي وإن وجد منه فجالية قليلة العدد لا تشكل خطراً ولا هي بذات شأن . كما ان وجود عناصر أخرى غير هذين ليس بالمحتمل إلا اذا كانت جاليات قليلة العدد وغير مستقرة تأتي للمتاجرة وحسب من بلاد حوض البحر المتوسط بحراً .

ومما تقدم نستخلص أن سكان مدينة يوهسبيريدس في العهد الباطي يتكونون من العناصر التالية :

العنصر الليبي : ويتكون من أفراد قبيلتي الأوسكيز والناسامونة وبعدد أقل من أفراد قبيلة البكاليس الصغيرة وهي القبائل الليبية التي تسكن السهل الذي تتوسطه مدينة يوهسبيريدس .

العنصر اليوناني: ويتكونمن اليونانيين الذين قدموا الى هذه المدينة منذ فترة الاستقرار الأولى لليونان وهم أقلية ثم من اليونانيين الذين استقدمهم أرشيزلاو الرابع سنة ٤٦٠ ق.م.

عناصر أخرى : أقليات صغيرة يحتمل وجودها في مدينة يوهسبيريدس

وتكو نها جاليات من اليهــود ومن شعوب البحر المتوسط الأخرى اجتذبتها الحركة التحارية في المدينة .

وليس من المستطاع التكهن بتعداد سكان هذه المدينة في تلك الفترة المبكرة من تاريخها ، وان كان المظنون أن عدد سكانها ليس بالقليل وأن غالبيتهم من الليبين حتى سنة ٤٦٠ قبل المبلاد على الأقل.

ومن النقود التي عثر عليها وأرجعت الى المدينة في عهدها الملكي نجد رسم الدلفين ورسم نبات السلفيوم الى جانب رسوم أخرى لا يهمنا أمرها في هذا المكان بالذات وقد رأى بعض المؤرخين أن الدلفين يرمز الى القوة البحرية التي تمتلكها دولة المدينة أو الى الحركة البحرية الواسعة التي تميزها عن بقية المدن البرقية . وثانيها رأي له قيمته في نظرنا فمدينة يوهسبيريدس تتمتع بموقع استراتيجي ممتاز من الناحية الجغرافية لا يتوفر لأي من المدينتين الأخريين برقة وقورينة لوقوعها على غير مقربة من الشاطيء ولا يتوفر حتى لمدينة تيوكيرا الواقعة على الشاطيء لافتقار هذه الى الميناء الطبيعي الحصين .

وكان ميناء يوهسبيريدس ذا إهمية تجارية كبيرة ولا شك فإن أفرادقبيلة الناسامونة الذين عرفوا طريقهم الى الصحراء ، والى أواسط القارة قد مارسوا التجارة البرية مع تلك الشعوب وكانت مدينة يوهسبيريدس سوقهم الطبيعية مما يدعونا الى احتمال قيامها بتجارة الترانزيت في العالم اليوناني بين أواسط القارة وبلدان حوض البحر المتوسط المونانية .

والدلفين بعد هـذا حيوان بحري مقدس يرمز الى بوسيدون Poseidone والدلفين بعد هـذا حيوان بحري مقدس إن المونانين قد عرفوه عن اللمبين

وجزم بأنه معبود ليبي الأصل ، وهو نفسه المعبود الذي عرف الرومان فيا بعد بأسم نبتون Nepton وهذا المعبود هو سيد البحار وفي قاعها قصره الذهبي فإذا ما اتخذته مدينة يوهسبيريدس شعاراً لها تحمله نقودها فإن لهذا تفسيرين: أولها يتفق والرأي القائل بأنه رمز للقوة البحرية التي تمتلكها دولة هدف للدينة، وهي قوة سيبدو دورها فيا بعد أثناء الصراع مع قرطاجنة، وثانيها يرمز الى الأصل الليبي لهذه المدينة إذا ما سلمنا بصدق رواية هيرودوت حول هذا المعبود وسيدون.

أما نبات السلفيوم فهو أشهر من أن نتحدث عن أهميته في ذلك العصر ورسمه على نقود هذه المدينة الراجعة الى العهد الباطي إنما يعني أن هذا النبات كان من بين منتجاتها وأبرز صادراتها وقد حدد بعض المؤرخين الذين جاءوا بعد هذا الزمن منطقة السهل بأنها المنطقة التي يكثر فيها هذا النبات .

وبالعودة إلى ما سبق وأن ذكرناه حول تفسير التسمية في أحد رأيي بنديتو بوناتشيلي في أول فصول هذه الدراسة نجد أن هذا الرأي منه قد قام أصلا على أنها مدينة ذات بساتين أو مزارع عديدة ؛ وبالعودة الى وصف هيرودوت لمنطقتها بالجودة وزكاء التربة الى حد أنها تعطي المائية ضعف في السنوات المطيرة ، ندرك وبسهولة أن المنتجات الزراعية ولا سيا من الحبوب، وربحا من الزيتون أيضاً ، كانت تكون الدعامة الإقتصادية لسكان هذه المدينة من غير التجار ولا سيا من الليبيين .

وخلاصةالقول هو أن الحياة الإقتصادية لهذه المدينة كانت منذ العهد الباطي مزدهرة لقيامها على الزراعة والتجارة دعامتي الإقتصاد في الزمن القديم .

#### ٨ ـ العهد الجمهوري ويوهسبيريدس:

لما فقدت الباطية عرشها بموت أرشيزلاو الرابع آخر ملوك هذه الأسرة تحولت حكومات المدن البرقية جميعها الى نوع من النظام الجمهوري ، ويبدو أن كلا من حكومات هذه المدن قد استعادت استقلالها الذاتي ففقدت بذلك وحدتها باختفاء رمز هذه الوحدة المفروضة . كا يبدو أن التنافس بين هذه المدن على الزعامة قد خفت حدته كثيراً ليس فقط بزوال النظام الذي قضى عهده في إثباته لصالحه وإنما بسبب الدفعات القوية التي أكدت تفوق مدينة قورينة في الإقليم ولا سيا بعد النكسة التي نتجت عن الغزو الفارسي الذي أصاب مدينة برقة وربما يوهسبيريدس أيضاً بالدمار الشامل . بل يبدو أيضا أن هذا التنافس قد تحول الى نوع من المنافسة الحرة في الميادين الإقتصادية الأمر الذي عاد بالرخاء والإزدهار على جميعها فتمتمت بعهد من الثراء جعل الؤرخين يتدحونه بوصفه بأنه العصر الذهبي في تاريخ هذه المدن .

ويبدو أن المدن البرقية التي استقلت احداها عن الأخرى في الشؤور الداخلية والإقتصادية والسياسية قد عرفت في نفس الفترة نوعاً من التحالف يجمعها في جبهة واحدة ضد قرطاجنة الفينيقية. حقيقتان تبرزهما لنا أحداث هذا العصر التاريخية سواء بالنسبة لمدينة يوهسبيريدس التي نؤرخ لها أو بالنسبة لمتاريخ المنطقة عموماً.

لقد أدى تكاثر العنصر اليوناني في مدينة يوهسبيريدس في عهد آخر ملك باطي الى اختلال توازن القوى في مجتمع المدينة التقليدي فانتهى بذلك عهد الصداقة والتفاهم بين الشعبين وإلى تصادم العنصرين في صراع مسلح دفع بالليبين إلى مهاجمة المدينة ومحاصرتهم لها عدة مرات . ويحدثنا التاريخ عن إحدى هذه الهجهات الليبية فيروي لنا أن جليبوس Gilippo الإسبرطي الذي

كان موفداً سنة ٤١٣ قبل الميلاد على رأس جيش يوناني من الباوبونيز لنجدة سيراكوزة في صقلية قد قذف إعصار بجري باسطوله الى شاطىء هذه المدينة فوجدها محاصرة من الليبيين ، وأنه سارع الى نجدة سكانها اليونانيين ، واستطاع بعد معارك عنيفة أن يفك الحصار عن المدينة وأن يبعد عنها الليبين (١٧٠).

ويبدو أن الخطر اللببي قد استمر يهدد هذه المدينة بعد ذلك طويلا إذ ان التاريخ يحدثنا عن حامية عسكرية يونانية استقرت بها بعد ثماني سنوات ( سنة ٢٠٦ قبل الميلاد ) .

وكان السبب في مجيئهم إليها فيا يرويه برساري واستقرارهم بها هو أن الإيوهسبيريديين قد وجهوا دعوة الى جميع الإغريق للاستقرار بينهم كمواطنين واعانتهم على مقاومة الليبين . وقد استجاب عدد كبير منالمسانيين المحتقدة أليبين على مقاومة الليبين . وقد استجاب عدد كبير منالمسانيين قد طردوا من تحت إمرة شخص منهم يدعى كومونيس Comone كانوا قد طردوا من اللاكسيديمونيين المحتونيين أي حرب البيلوبونيز . وبعد أن اصطدموا مع القورينيين في معركة حاولوا فيها السيطرة علىقورينة أو الاستقرار بها وموت أكثرهم لم يصل إلى مدينة يوهسبيريدس غير القليل (١٨) .

وفيا يرويه كل من باوزانيوس Pausania ( الرابع ٢٦ ) وديودور الصقلي ( الرابع عشر ٣٤ ) فان هؤلاء النفر الذين تكونت منهم الحامية العسكرية المذكورة قد استقروا حتى سنة ٣٦٩ قبل الميلاد ثم عادوا الى مسانيا Messenia بأركاديا من بلاد اليونان .

وهذا الذي تقدم من وقوف مدينة يوهسبيريدس لوحدها في صراعها ضد الليبيين الى جانب ما عثر عليه من نقود خاصة بهذه المدينة أرجعت إلى العهد الجمهوري هو ما حملنا على الاعتقاد بأن مدن برقة كانت مستقلة إحداها عن الأخرى طوال العصر الجمهوري ، وهناك شواهد أخرى كثيرة على هذا

الإنفصال أو الإستقلال في تاريخ كل من قورينة وبرقة تؤكده ولا تنفيه . أما عن التحالف أو الحلف الذي وحد بينها أمام العالم الخارجي ، فإننا نجده في رواية سالوستيوس (١٩٠)أهم المصادر التاريخية في الصراع الذي نشب بين البرقيين والفينيقيين في القرن الرابع قبل الميلاد ، يقول هذا المؤرخ في كتابه «حرب يوقورثا» ( الفصل LXXIX) ما ترجمته :

« في الوقت الذي عنى فيه القرطاجنيون بالسيطرة على الجانب الأكبر من افريقيا [الشمالية] كان القورينيون قد أصبحوا هم أيضاً أقوياء وذوي مطامع. وكان هناك بينهما منطقة رملية مستوية لا نهر ولا جبل بها يمكن اتخاذه حداً بين البلدين الأمر الذي جعلهما وبسبب التنازع عليها في حالة حرب ضروس ومستمرة ، غير أنهما في النهاية رأيا أن جيشيهما وأسطوليهما قد تبادلا النصر والهزيمة مراراً وأنهما إذا أمعنا في صراعهما فسيضعفان معا ، وخوفاً من أن يتدخل طرف ثالث في الصراع فيقضي على الغالب والمغلوب معاً فقد تهادنا واتفقا على تخطيط الحدود بينهما ... النع »

وفي هذه الفقرة بالذات من كلام سالوستيوس ملخص واف لأحداث تلك الحرب التي نشبت بين القوتين الواقعتين إلى الغرب وإلى الشرق من خليج سرت ، واعتراف واقعي وصريح بقوة المدن البرقية المتحالفة بحراً وبراً على السواء وبدرجة مكنتها من تحدي أضخم قوة بحرية في الحوض الغربي من البحر المتوسط حتى أجبرتها على الاعتراف بحق البلدين في المنطقة المتنازع عليها في نهاية الصراع في حدود سنة ٣٥٠ قبل الميلاد .

ووقفة على خريطة الإقليم تبين لنا أن مدينة يوهسبيريدس هي أشد مدن برقة صلة بهذا الصراع باعتبارها آخر دويلة في برقة إلى الغرب وأن هذا الموقع بجعلها تتحمل العبء الاكبر في هذا الصراع باعتبار المنطقة المتنازع عليها

متاخمة لحدودها الغربية . وحتى من حيث القوة البحرية التي اشتركت في هذا الصراع فإننا نحتمل أن أسطول بوهسبيريدس كان أقواها جملة بالنظر لموقع المدينة من البحر بالنسبة إلى برقة وقورينة معاً وحتى مدينة تيوكيرا، فبالرغم من وقوعها على الشاطىء هي الأخرى إلا أن انعدام الميناء الطبيعي بها وضيق أراضها المحصورة بين برقة ويوهسبيريدس يجعلها أقل مقدرة على تقوية الأسطول من هذه . إذن فإن مدينة يوهسبيريدس في العصر الجمهوري وخاصة في منتصف هذا العصر كانت مدينة قوية الجيش قوية الأسطول قادرة على الحياة على الرغم من فترة النزاع الطويلة التي انقضت بين سكانها من الليبين والإغريق .

ويبدو أن تحالف المدن البرقية في الصراع على منطقة النفوذ بين اليونانيين والفينيقيين قد أعاد موضوع التنافس بينهما على الزعامة من جديد ، وبعد فترة من الزمن لا تجاوز العشرين عاماً من نهاية هذه الحرب نجد هذه المدن في صفين متقابلين وقد انحاز كل منهما إلى جانب يؤيده على الآخر كا كان الوضع قبل الغزو الفارسي .

في سنة ٣٣٧ قبل الميلاد احتل الاسكندر المقدوني مصر وزحف في رأي بعض المؤرخين بجيشه قاصداً قورينة وبقية المدن البرقية واتجه الى مدينة برتونيوم (مرسى مطروح) ليتخذ منها طريقه الى معبد أمون بسيوة في رأي بعض المؤرخين الآخرين، وأي الرأيين أصدق تاريخيا، فإن الإسكندر المقدوني قد وجد في استقباله بهذه المدينة وفداً من أعيان مدينة قورينة ليقدم إليه هدايا المدينة ومن بينها بضع مئات من الخيول الأصيلة وليعلن خضوع القورينيين واستسلامهم لحكه في رأي بعض المؤرخين الأمر الذي جعله يغير اتجاهه نحو أمونيا حيث معبد جوبيتر أمون أو أمون الكبشي . والذي يهمنا من هذه

الحادثة هو أن الإسكندر لم يدخل برقة بجيشه محتلاً ولكن هذه الحادثة كانت بداية خصام بين مدن برقة ، ففي الوقت الذي كانت فيه قورينة قد جنبت نفسها الدخول معه في حرب خاسرة تضعفها وتفقدها زعامتها على بقية الإقليم وفي الوقت الذي تتحزب لها مدينة أبولونيا (ميناؤها) ومدينة تيوكيرا كحليفة لها نجد مدينة برقة ومدينة يوهسبيريدس تبديان نوعاً من الاستياء لهذا الخضوع السريع والذي لا مبرر في نظرهما له وهما قد خرجتا من حربها مع قرطاجنة بتحالفها مع المدن الأخرى منتصرتين . غير أن هذا الاستياء لم يبد صريحاً إلا في الأحداث التالمة .

وقد استنتجنا هذا الإستياء استنتاجاً ليمكن تفسير الأحداث التالية والتي أدت إلى تقابل هذه المدن في جبهتين متضادتين بمجرد وفاة هذا البطل الأعجوبة في التاريخ سنة ٣٢٣ قبل الميلاد ، واستندنا فيه إلى عامل إثبات الكيان البرقي أمام قرطاجنة الذي أشرنا إليه وإلى عامل نفسي مترسب في تاريخ المدينتين ، فقد سبق لأرشيزلاو الثالث أن أبدى خضوعه وربحا بنفس الطريقة للجيش الفارسي وكانت النتيجة تسيير تلك الحملة الفارسية على برقة بنتائجها التي لا يمكن أن تنسى بمن كان ضحيتها المباشرة .

### ٩ - يوهسبيريدس في العهد البطامي:

صحب موت الاسكندر المقدوني حالة من القلاقل والفتن التي عمت سائر أنحاء الأقاليم المكونة للملكة الواسعة التي كونها ، ووجد المغامرون منصغار القواد وكبارهم فرصة مؤاتية للحصول على مكاسب شخصية تحقق أطماعهم العريضة . ولم تنج المدن البرقية من التعرض لهذا المصير ، فإن تنافس الطبقة الحاكمة فيا بينها على السلطة وتضعضع مركزها الذي كانت تستند فيه على

قوة نفوذ الإسكندر قد أعطى الفرصة لبقية مدن الإقليم أن تنغمس في هذا الصراع فانحازت أبولونيا وتيوكيرا إلى الفريق الذي يتزعمه ميناسيكلس الكريتي وانحازت برقة ويوهسبيريدس إلى الفريق الذي يتزعمه ثبرون الإسبرطي غير أن حزب العامة الذين سئموا حياة الصراع قد قام بانقلاب في مدينة قورينة بينا كانت هذه محاصرة من ثبرون وطرد منها طبقة الأشراف فانضم بعض هؤلاء إلى ثبرون بينا لجأ البعض الآخر الى مصر للاستنجاد ببطلميوس الذي اغتنم الفرصة فسيَّر جيشاً بقيادة أوفلاس الصري فأدى هذا الى هزية ثبرون على الرغم من انضام ميناسيكلس اليه ضد أوفلاس وتمكن بعض أصحاب العربات من الليبين من القبض على ثبرون الإسبرطي وتسليمه لأوفلاس الذي اقتاده الى أبولونيا حيث قتل ومثل به تشفياً وانتقاماً . وفي نفس السنة زار بطلميوس الأول برقة ومنحها فيا يراه بعض المؤرخين والأثريين ذلك الدستور بطلميوس الأول برقة ومنحها فيا يراه بعض المؤرخين والأثريين ذلك الدستور السخي الذي عثر على نصه بين الآثار (۲۰۰).

وفي هذه الفترة القلقة من تاريخ البلاد نجد مدينة يوهسبيريدس قد انحازت الى جانب ثبرون في الصراع مع حليفتها التقليدي بين جميعها على الزعامة في لهذا التحزب فنجده نتيجة لذلك التنافس التقليدي بين جميعها على الزعامة في قيادة الإقليم . وما من شك في أن هزيمة الجانب الذي انضمت هذه المدينة اليه إنما يعني هزيمة برقة كذلك . وبحكم مؤازرتها اليه إنما يعني هزيمة برقة كذلك . وبحكم مؤازرتها لثبرون الإسبرطي فلا بد وأن جندهما قد وقف في وجه الحملة العسكريسة القادمة من مصر مما استوجب معاقبتهما على تمردهما ومقاومتها لأو فلاس وجيشه وعلى وقوفها الى جانب ثبرون في نفس الوقت . ومع أن التاريخ يصمت فلا يتحدث الينا عن تفصيلات حملة أو فلاس هذه إلا في صورة إجمالية فإننا يختمل أنها قد تحملتا أكثر من غيرهما مغبة ذلك الموقف العدائي ففقدتا الكثير

من مكانتهما وثروتهما واستقلالهما .

ويحدثنا التاريخ عن ثورة برقة (الإقلم) على الجيش البطهي المحتل سنة ٣١٣ قبل الميلاد أي بعد تسعة أعوام من الأحداث الأولى وعن حملة تأديبية ضد الثوار أعادت البلاد الى سلطان البطالمة من جديد تحت إدارة حاكمها منذ الإحتىلال الأول أوفلاس. ولا تسعفنا المصادر التي بين أيدينا وهي مصادر ثانوية تنقل عن ديودور الصقلي(٢١) وعن جوستين(٢٢) بأية تفصيلات عن الثورة ولا عن الحملة التأديبية ضد برقة ، فلم نتمكن بالتالي من معرفة دور مدينتي برقة ويوهسبيريدس فيها ، ولو جاز لنا الاستنتاج هنا أيضاً لاحتملنا قيام هاتين المدينتين مع بقية العناصر الناقمة على التدخل البطلمي في برقة ثم استمرار جيشهم في احتلالها ، إذ لا بد وأن تشعر العناصر المغلوبة على أمرها بشدة وطأة الإحتلال الى جانب مرارة الهزيمة . وإذا صح هذا فإن حملة التأديب لا بد وأنها قد وجهت ضد هاتين المدينتين بالذات ضربتها المباشرة وفي قسوة ووحشية كانت كافية لتدميرها والقضاء على معالم الحياة فيها كلية .

يدعونا إلى هـذا الإحمّال اختفاء ذكر مدينة يوهسبيريدس من الأحداث التاريخية التالية لمغامرة ثبرون ثم بروزها بعد ذلك بأكثر من نصف قرت كدينة جديدة وفي موضع وباسم جديد . الأمر الذي يعني أن تدميرها كان شاملا وعنيفا إذ لا تنتهي حياة المدن عادة في مثل هـذه السرعة من الزمن اللهم إلا متى تعرضت لعوامل طبيعية كالزلازل وهو ما لم يشر إليه واحد من قدماء المؤرخين . كا يشجعنا على التقدم بهذا الإحمّال أن برقة كمدينة قد اختفت من التاريخ ، وفي نفس الفترة التي انتهى فيها ذكر مدينة يوهسبيريدس بهذا الإسم في التاريخ ، وبرزت بطلميوسة ( ميناء برقة ) كبديلة لها بين مدن الإتحاد وفي نفس الوقت الذي برزت فيه مدينة برنيس .

وسواء كان القضاء على مدينتي يوهسبيريدس وبرقة بسبب موقفها العدائي من جيش أوفلاس أو بسبب الثورة على هذا الحاكم البطامي سنة ٣١٣ قبل الميلاد فإن الأمر لا يختلف في الواقع كثيراً بالنظر لتقارب الزمن بين الحادثتين.

#### ١٠ - خاتمة هذا الفصل:

هكذا نشأت أو على الأصح برزت مدينة يوهسبيريدس فجأة من بين مجاهل التاريخ وذكرت لأول مرة في نص أرجع تاريخه الى سنة ٥٦٨ قبل الميلاد واستمرت تحمل هذا الاسم بتطوراته التي ذكرناها في الفصل الأول حتى سنة ٣٢٣ قبل الميلاد بالتأكيد والى سنة ٣١٣ قبل الميلاد احتالاً ثم اختفت من التاريخ بهذا الاسم بعد ذلك فكانت فترة حملها لهذا الاسم بعد ذلك .

ويلحظ الباحث أن مدينة يوهسبيريدس قد ظلت طوال أحداث تاريخها هذا حليفة صادقة لمدينة برقة وفي الصف المضاد لقورينة، هكذا وجدناها يوم تعرضها للاحتلال الفارسي وهكذا كانت في مغامرة ثبرون وهكذا كانت بين هاتين الفترتين . وقد حاولنا أن نستشف لهذا التحالف سبباً فلم نره في غير وحدة العنصر الليبي فيها لانتائه الى قبيلة ليبية واحدة هي قبيلة الأوسكيز .

وللأمانة التاريخية نسجل هنا أن ما وقفنا عليه من تاريخ المدينة في هذه الفترة من الزمن قليل وبأن الثغرات التي تتخلل الأحداث كبيرة ومتعددة وأن، في محاولتنا التوصل إلى فهمها بالإستنتاج والاستقراء حتى وإن ارتكز على سند تاريخي ، كثيراً من الجازفة التي قد لا يرضى عنها حنابلة النص من المؤرخين ولكن عذرنا في هذا أنه الطريق الوحيد لإبراز الوحدة التاريخية في تسلسلها رغبة في حصر الثغرات التاريخية بين حدن من الزمان .

## الفصرالاب

## الْهُولُمُشِرِقُ لِلْنَّهُ لِيغَاتً

- ١ ذلك أن الاقتصار على المدينة بجدودها الإدارية لا يمكن أن يعطينا أي شيء عن بقايا الإنسان الأول وآثاره ، حتى ولو وجدت بكثرة لانتشار المباني وتعاقبها تاريخياً وعبث الانسان بالسطح ، بما يضيع الأثر الحجري وغيره ، وقد درج العلماء على توسيع دائرة البحث حول المنطقة حتى يكنهم التوصل إلى الكشف عن شيء ذي دلالة خاصة في هذا المجال .
- ٢ أو كا تسمى علمياً: الباليوليتيك Paleolitico ، والمسوليتيك Mesolitico ، والنبوليتيك
- V. Zanon: « Appunti Di Paletnologia Bengasina », Mem. ♥ Pont. Accad. delle scienze Nicovi Lincei IX. Roma 1928.
- A. Fantoli: « La Scoperta Di Manufatti Litici in Libia», in & Rivista delle Colonie Italiane. Anno III, N. 10-11 (1929), Anno IV, N. 1 (1930).
- N. Puccioni:- « Di Alcuni Manufatti Litici Raccolti in Cire- o naica », in Cirenaica Geografica, Economica, Politica. Milano 1922.

- . A. Fantoli ٦ المصدر السابق .
- C. Petrocchi:- «Resti Di Industria Lilica E La Grotta Di Hagfet Y Et - Tera », Est. Boll. Soc. Geolog. Italiana. Vol. LIV 1935.
- C. Petrocchi:- « Ricerche Preistoriche in Circraica », in Africa A Italiana. Ai no XVIII Vel. VII (Apr. 1940).
- ٩ وقد أجرى عليها بتروكي دراساته الحفرية ، واستطاع لأول مرة في تاريخ هذه البلاد أن يقدم معلومات أثرية عن العصر الحجري مستنداً الى تتابع طبقي يمسل مركزاً حضارياً للعصور الحجرية : القديم ، والأوسط ، والحديث . ويقول هذا البحاثة إن هذا الكهف ليس إلا واحداً من عدة كهوف مماثلة اختاره ولم يجر بحثه إلا على جزء منه دون بقية الكهف . وقد ذكر في تقريره الأول المذكور في الهامش السابق نوع الحياة البشرية والحيوانية لتلك العصور السحيقة كما أوضح في إيجاز نوعاً من العلاقة بين التعاقب الطبقي للكهف وبين الفترات المطيرة في العصر الجليدي ، وختم مقاله بخمس وعشرين لوحة لرسوم الآلات الحجرية التي عثر عليها في حقفة الطيرة وفي غيرها من الأماكن مما يجعل لقاله ذاك أهمة خاصة عند الماحثين .
- مناك أكثر من رأي حول تاريخ زيارة هيرودوت لقورينة، فهناك من يقول بالذي قلنا به ومنهم من يرجعها الى أحدث من ذلك، الى سنة ١٤٥ قبل الميلاد ، وسواء أخذنا بالذي قدمناه أو بهذا التاريخ أو بغيره فإن الأمر لا يختلف من حيث نتائج الموضوع الذي نبحث فيه .
- ١١ ونستثني من هذه القاعدة ما يتعلق من كتابه بالمدن والحضارة المصرية التي بهر بها كما بهر سواه ، والتي كاذت أعظم وأبرز من أن يتجاهل وجودها في تاريخه .

- ١٢ تريتون معبود ليبي أو إغريقي قديم جداً ربط أسطورياً ببوسيدون الليبي كابن له لوحدة طبيعتها البحرية ، وفي الفصل الخياص بالأساطير المشولوجية حديث كاف عن هذا المعبود فارجع إليه .
- ۱۳ وهذا الـ Tripnde هو نذر Ecatombe جاسوني ورفاقه الأرجوتين الى آلهة الأوليمب ولكنهم اضطروا لاهدائه الى تريتون حتى يساعدهم على الخروج من مجيرة تريتونيس التي رمت بهـم فيها عواصف هوجاء ( راجع الفصل الخاص بالأساطير الميثولوجية من هذه الدراسة ) .
- 14 كان للصراع الداخلي العنيف بين الأسرة الحاكمة والطبقة الأرستقراطية من جانب ، وكان لاحتلال الفرس مصر من جانب آخر ، وكانت رغبة الحكومة الباطية في عدم الدخول في الصراع الناشب بين الفرس واليونان من جانب ثالث عوامل أساسية في مسارعة ملك قورينة بإبداء الخضوع الأسمى والمؤازرة المعنوية لقمبيز حتى يكتسب عن طريقهم قوة جديدة تدعم عرشه وسلطانه . راجع في هذا إبراهيم نصحي: تاريخ مصر في عصر الطالمة (أول) و Res Cirenensium في عصر الطالمة (أول) و Res Cirenensium وغبرهما .
  - ١٥ دكتور ابراهيم نصحي : تاريخ مصر في عصر البطالمة الأول ص ٦ .
- ١٦ هناك خلاف بين المؤرخين المحدثين في هذه الحادثة وأشهر هذه الروايات ما قدمناه هنا ، وأما الرأي الثاني ومصدره هيراقليدس Heraclide فيرى أن أرشيزلاو الرابع قد قضي عليه في تورينة ذاتها وأرب ابنه باطوس الأخير هو الذي قتل في يوهسبيريدس، ولكن آخر ملوك الأسرة هو أرشيزلاو الرابع ولم يتوج بعده أحد كملك في برقة من هذه الأسرة على أشهر وأوثق الروايات، والذي قتل ومثل به في يوهسبيريدس هو آخر ملوك هذه الأسرة وليس سواد .

. Tucidide, VII, 50 - Y

Fer. Borsari: - Geografia Etnologica etc... pag. 154. - \A

Caio Sallustio Crispo : - La Guerra Giugurtina Cap. LXXIX — \9 pp. 199/200. Bologna 1965.

۲۰ ـ د کتور نصحي : الصدر السابق ، ص ٥٦ ، ٨٠ وغيره : Oliverio

٢١ - الكتاب ٢٠ - فصل ٤١ الى ١٣ .

٢٢ – الكتاب ٢٢ – الفصل ٧ .

## الفصة لألنحاميس

# نارىخ مَدىيت بزيت

- \_ مدخل .
- وضع الإقليم في بداية هذا العهد .
  - المدينة بين ماجاس وبرنيس.
- المدينة الجديدة تحمل اسم برنيس.
- مدينة برنيس حتى آخر العهدالبطامي .
- سكان مدينة برنيس في العهد البطامي .
   حق المواطنة في تشريع بطلميوس.
  - حق المواطعة في تسريح المعلميوس. -- وضع برنيس السياسي والإقتصادي.
- - البطلمي .
- مدينة برنيس في أول العهد الروماني .
  - مدينة برنيس وثورة اليهود .
- مدينة برنيس حتى آخر العهد الروماني.
   المسحمة في برقة وفي برنيس.
  - مدينة برنيس والمواطنة الرومانية .
- - ــ مدينة برنيس في العهد الإسلامي .
    - الهوامش والتعليقات .

# الفصة لألخسا مِسَ ناريخ مَدمين بزريس

#### ١ - مدخل :

انتهت بنا رحلتنا مع يوهسبيريدس عبر التاريسخ في الفصل الرابع عند آخر حادثة ذكرت فيها المدينة بهذا الاسم في نصوص التاريخ وغير مقرون باسم برنيس . كا انتهت بنا عند إخماد الثورة البرقية والتي اندلعت في مدن برقة ضد الحكم البطلمي المباشر . وحتى فترة بروز هذه المدينة باسمها الجديد بنيس حدثت مجموعة أحداث تاريخية هامة نوجزها في هذا التقديم: فقد انتهت باحتلال الاسكندر المقدوني لمصر أو بموته كا سبق القول تلك الفترة الذهبية من الحكم الذاتي للمدن البرقية والتي عرفت بالمهسد الجمهوري . وسيسر لها بطلميوس الأول مملته الأولى بقيادة أو فلاس وهي النجدة التي جاءت بناء على طلب بعض من لجأ إليه مستصر خا من اعتداء ثبرون وميناسيكلس على بلادهم عير أن الغاية من هذه الحملة قد تبين أنها الاحتلال وليس نصرة البرقيين : الأمر الذي سبب ثورة البلاد على حاكمه عليها أو فلاس والتي أخمدت في عنف وقوة على ما سبق وأن احتملناه ،غير أن أو فلاس نفسه قد راودته فكرة الاستئثار مجكم

البلاد لصالحه فاستقل بها بعد سنتين من ذلك التاريخ (سنة ٣١١ قبل الميلاد) متحالفاً مع اجاتوكليس Agatocle الصقلي في غزو قرطاجنة غير أن الطموح هالك فقتل من حليفه غيلة ، وبهذا انتهى أمره في التاريخ .

وسير بطلميوس حملت الثالثة بقيادة ماجاس Magas ابن زوجته برنيس سنة ٣٠٨ قبل الميلاد حتى يسترجع البلاد تحت الحكم البطلمي من جديد . ويبدو أنماجاس لم يلقعناء كبيراً في استعادتها وعين عليها نائباً لبطلميوس . وباستثناء ما حدت عقب وفاة بطلميوس الأول من تمرد ماجاس على أخيب الذي تولى حكم البلاد باسم بطلميوس الثاني وعدم اعترافه بالتبعية له وعزم كلا الأخوين على إبعاد الثاني بقوة السلاح وتخليها عن ذلك لأسباب أخرى فرضت على كليها التخلي عن الفكرة قبل التصادم بين القوتين ، فان حادثاً ذا بال لم يطرأ على البلاد حتى ذكرت المدينة باسم برنيس .

وفي هذا الفصل سنتابع أحداث تاريخ هذه المدينة حتى ينتهي في التاريخ ذكرها باسم برنيس وبرنيق وهي فترة طويلة جداً تمتد لأكثر من ثمانية قرون يتوالى خلالها على حكم البلاد الرومان من بعد البطالمة والعرب والمسلمون ولا تنتهى إلا قبيل مجىء الأتراك بزمن قليل .

#### ٢ - وضع الاقليم في بداية هذا العهد:

ويحدر بنا قبل الدخول في ذكر الأحداث التاريخية الخاصة بمدينة برنيس Berenice أن نتعرض – ولو في شيء من الإيجاز غير المخل – لشرح الوضع الدستوري الذي أصبحت البلاد عليه في بداية هذا العهد البطلمي ، ذلك أن أسلوب الحكم وحقوق المواطنة وصلة المدن البرقية ببعضها قد طرأ عليها الكثير من التغيير الجوهري بما يجعل هذا الحديث ضرورة حتى نفهم بعدها

ما يعطينا إياه التاريخ حولها من نصوص متفرقة ينقصها الترابط والوحدة لكثرة ما يتخللها من ثغرات واسعة يكتنفها الغموض والظلام.

ولقد تعرضت مدن برقة خلال الربع الأخير من القرن الرابع قبل الميلاد لفترة من الاضطرابات والقلاقل جرَّتها الى عدة حروب وثورات استنزفت قواها وقضت على خبراتها وأفنت رجالها :

- ١ نشوء النزاع بين الطبقة الارستقراطية في قورينة على الحكم وإشهارها
   السلاح ضد بعضها النعض .
- ٢ تدخل ثبرون الإسبرطي وميناسيكلس الكريتي كمغامرين فيه وتحزب المدن البرقية وانحيازها في الصراع المسلح الى جانب هذا أو ذاك مدفوعة بالتنافس القديم فما بنها على الزعامة للاقلم .
- ٣ الانقلاب الديمقراطي ضد الأرستقراطيين وطردهم لهؤلاء خارج أسوار قورينة ، ولجوء المبعدين الى ثبرون والي مصر ، ويمكن اعتبار هذه السلسلة من الأحداث أمراً واحداً لوقوعها في بحر سنة ٣٢٣ ولاتصالها فيا بعضها كمسلمات وأساب لأحداث السنة التالية .
- ٤ تسيير بطلميوس الأول لحملته العسكرية بقيادة أوفلاس على اعتبار أنها نجدة للقورينيين الذين استنجدوا به على طرد المغامر ثبرون والحروب القاسية المريرة بين هذه القوات وقوات المغامرين ميناسيكلس وثبرون وتدخل اللمبين فمها وانتهاؤها سنة ٣٢٢ قبل الملاد.
- وض السيادة البطامية على الإقليم باجمعه وثورة برقة على هذا الإحتلال
   سنة ٣١٣ قبل المبلاد .

- بطلميوس وقضت على الثورة في قسوة ووحشية وأعادت حكم أوفلاس باسم بطلموس في السنة ذاتها .
- ٧ تمرد أوفلاس على بطلميوس واعلان استقلاله ببرقة عن بطلميوس وفتكه
   خصومه وانصار البطالمة في البلاد .
- ٨ طموح أوفلاس وتسييره لأهل البـــلاد في حملة عسكرية ضد قرطاجنة
   متحالفاً مع اجاتوكليس والنهاية المؤلمة لتلك الحملة الفاشلة سنة ٣٠٨.
- ٩ تسيير بطلميوس الاول لحملته الثالثة ضد برقة بقيادة ابن زوجته ماجاس
   واستعادة هذا لبرقة تحت حكم بطلموس في العام ذاته .
- ١٠ ــ ثورة برقة سنة ٣٠١ قبل الميلاد وتسيير حملة رابعة لاستعادتها وإخضاعها
   من جديد لحكم البطالمة تحت إمرة ماجاس كنائب للملك علمها

حروب وثورات وحملات عسكرية قضت على قوة البلاد في جميع الميادين وفتن واضطرابات وتدخل أجنبي قوض نظامها السياسي الإجتاعي الذي سارت عليه قبل ذلك فكان لا بد لكل هذا من نشأة نظام سياسي واجتاعي جديد يتفق مع الوضع ويخدم مصلحة المحتلين لها من البطالة ويمكنهم من السيطرة على هدذا الإقليم . وقد اسعفتنا الظروف في العصر الحديث فوقع المنقبون على نص التشريع الدستوري الذي وضعه بطلميوس(۱) بين آثار مدينة قورينة البطلمية فألقى هدذا النص الأثري على الوضع الدستوري كثيراً من الضوء .

ومنهذا التشريع الذي تسامح الكثير من المؤرخين فسمَّاه بالدستور البطلمي لبرقة نستخلص بعض الحقائق المتعلقة بما نبحثه الآن ، وأولى الحقائق هي أنه جعل المواطنة تمتد من كتابا ثموس (السلوم) إلى أوتومالا (العقيلة أو قريب

منها) ولم يجعلها مقتصرة على المدن ومعنى هذا إذابة الشخصية الذاتية للمدينة كوحدة سياسية اقتصادية اجتماعية وبعبارة أدق تغيير أساسي في التنظيم السياسي الإجتماعي الذي اعتنقته البلاد طوال تاريخها السابق وعلى الأقل منذ أن سكنها الإغريق .

والحقيقة الثانية تعمدُ النص عدم تعيين المدن التي في هـذا الإقليم بالإسم الذي أطلق عليها آنذاك أو في فترة لاحقة وهو اسم بنتابوليس (أي المدن الحس )(٢) وهذا الإغفال المقصود إمعان من المسرّع أو الآمر بالتسريع على الأصح في القضاء على الشخصية الذاتية للمدن وبحيث لا تكون هناك فرصة لإحياء النظام القديم من جديد .

والحقيقة الثالثة في هذا التشريع هي أنه لم يقصر حق المواطنة على اليوناني ذي النسب الصريح (٣) وإنما ألحق بها طائفة المولودين من أم ليبية وأب يوناني، وحرص واضع التشريع على إلحاقهم بالمواطنين يدل على أنهم كانوا كثيرين جداً، وإقحامهم على صرحاء النسب من الإغريق إنما يعني إغراق هؤلاء المواطنين بعنصر جديد كار فيا يبدو محروماً من حق المواطنة الأمر الذي يجعلهم يركنون إلى هذا السلطان الجديد الذي أنصفهم ويدفعهم حرصهم على هدذا الحق إلى الدفاع عنه بدلاً من الثورة عليه . ومما يندرج تحت هذه الحقيقة ضم التشريع للمنفيين من سكان البلاد وهم كثيرون ولا شك ، إذا ما أرجعنا عامل النفي إلى الأحداث السياسية العسكرية التي سادت الإقليم في تلك الفترة ؛ وضعه أيضاً لجميع الجنود المرتزقة الذين أنزلهم أهل المدن مناطق نفوذهم للدفاع عنها وهي طبقة لا تكتسب عادة هذا الحق بسهولة . ويندرج تحت هدفه الحقيقة أخيراً أنه أعطى بطلهيوس نفسه حق إسباغ المواطنة على من يستقدمهم إلى البلاد من غير سكانها المقيمين .

هذه الحقيقة بجميع عواملها التي ذكرناها إنما تهدف أولاو أخيراً إلى إغراق العنصر اليوناني المستأثر بحقوق المواطنة بعناصر جديدة يجعلها حرصها على الاحتفاظ بهذا الحق مستميتة في الدفاع عنه ، وهذا ينسجم كلية مع الحقيقتين السابقتين ، وثلاثتها تخدم فكرة عامة مشتركة واحدة هي اقتلاع النظام « دولة القديم من جذوره السياسية والإجتاعية والإقتصادية فلا يبقى لنظام « دولة المدينة » الذي سبب ويسبب للحاكم الأجنى الكثير من المتاعب ،أى وجود.

ولا يهمنا هنا من بقية مواد هذا التشريع الخس عشرة جميع محتواها فنحن لا ندرسه كتشريع كا اننا لا نؤرخ لبرقة في مجموعها وإنما يهمنا أن نشير إلى أن غالبية الأعداد التي ذكرت فيه قابلة للقسمة على خمسة (عشرة آلاف ، خمسائة ، مائة (وواحد = هو نائب بطلميوس ؟) خمسة ، تسعة = (زائد نائب الملك ؟) ، ألف وخمسائة )، الأمر الذي حدا بالكثيرين من درسوه إلى اعتبار أنه كان يسير في تعيينه للوظائف التي تعنيها هذه الأرقام على أساس خمس وحدات ليست هي غير المدن الخمس التي يتكون منها هذا الإقلم . ونحن لا نستبعد هذا فإن أي مشرع لا بد وأن يكون الواقع ركبزته ومنه انطلاقه إن شاء لتشريعه التطبيق أو الحياة .

ونلاحظ عن واقع الإقليم آنذاك أن المدن الثلاث القوية: قورينة - بوهسبيريدس<sup>(3)</sup> قد زعزع وضعها وأضعفت مكانتها كثيراً إبان أوائل العهد البطلمي ، فقورينة قد فصل عنها ميناؤها أبولونيا ، فحرمت بهذا منالصلة بالبحر، وشعوبه إذن توترت علاقتها مع هذه المدينة التي أصبحت لها منافساً جديداً ؛ وبرقة قد خلقت لها هي الأخرى منافسة خطيرة أمكنها القضاء عليها وفي سرعة بل ربما حلت محلها في المكانة بين مدن الإقليم منذ أول هذا العهد ، ومدينة يوهسبيريدس قد برهنت لنا الحفريات على أنها قد

قضي عليها كمدينة حتى عادت إلى الوجود من جديد باسم برنيس. أما مدينة تيوكيرا فقد حماها صغرها وقلة ما يتبعها من مناطق من مثل هذا التحطيم المعنوى والمادى للكيان الذاتى.

وهكذا نجد أن الحروب والفتن والثورات قد قضت على قوة هذه المدنوأن الإحتلال البطلمي قسد قضى على كيانها المستقل لينشىء منها منطقة نفوذ خاضعة للعرش البطلمي ، ومن التاريخ نعلم أنهم نجحوا بهذا في الذي أرادوه إذ لم يعد لأي من هذه المدن كيان ذاتي مستقل .

#### ٣ – المدينة بين ماجاس والأميرة برنيس:

في الفقرة السابقة أوضحنا كيف عمل الحكم البطلي منذ أول عهده على إزالة الذاتية المستقلة لمدينة يوهسبيريدس وغيرها من مدن الإقليم سواء بالتشريع أو بأسلوب الحكم القائم على مبدأي: « التآكل الذاتي في الصراع » و « مسخ الذاتية القائمة » وكيف نجح فيه . ومن الطبيعي أن تتلاشى الشخصية الذاتية لهذه المدينة في التاريخ منذ أن أصبحت أحداثها جزءاً غير متميّز من أحداث سائر الإقلم .

ولا يحدثنا التاريخ عن هذه المدينة بأي شيء حتى يشير الى مجهودات الأميرة برنيس في إصلاحها وذلك بعد حوالي ثلاثة أرباع القرن من مغامرة ثبرون . غير أنه بالمقارنة بين هذا الخبر التاريخي وبين ما كشف عنه حديثاً من موقع مستقل لمدينة برنيس عن المدينة السابقة يوهسبيريدس يجعلنا نعتقد أن الأمر كان يتعدى الإصلاح الى إعدادة التشييد الكامل للمدينة مما يجعلنا نتساءل : هل يعود الفضل في إعادة تشييد هذه المدينة الى الأميرة برنيس ، أم انه يعود الى زوجها بطلميوس ؟ وهذا سؤال يدفع

بنا الى مناقشة هذا الموضوع على الرغم من ندرة ما تحت أيدينا من معلومات واضحة بما فيه الكفاية عن أحداث هذا العهد من التاريخ .

إن فترات الحكم التي يمكن أن تكون فيها برنيس قد وجدت كمدينة جديدة بعد تدميرها كمدينة باسم يوهسبيريدس يمكن أن تحصر في واحد أو أكثر من العهود التالمة :

عهد ماجاس من ۳۰۸ الی ۲۷۶ ق.م. كنائب عن بطاميوس.

عهد ماجاس من ٢٧٤ الى ٢٥٨ ق.م. كملك مستقل بالبلاد .

عهد أباما وديمتريوس من ٢٥٨ الى ٢٥٥ ق.م. كوصية وخطيب لبرنيس. عهد الأمرة برنيس من ٢٥٥ الى ٢٤٧ ق.م. كأمرة لبرقة .

عهد بطامنوس الثالث من ٢٤٧ الى ٢٢١ ق.م. كملك لبرقة ومصر معاً .

ويمكننا منذ البداية استبعاد فترة الحكم الأخيرة الواقعة بين سنتي ٢٤٧ و ٢٢١ قبل الميلاد لأن المدينة كانت قد حملت اسم الأميرة برنيس بمناسبة زواجها من بطلميوس فيما يقولون وهذا قد حدث في أو قبل سنة ٢٤٧ قبل الميد ومن المستبعد منطقياً أن يكون اسمها قد أطلق على موضع المدينة وقبل بنائها . هذا الى جانب أسباب أخرى كثيرة تتعلق بفترة حكم هذا الملك وانشغاله بالحروب السورية وغيرها مما استنفد قواه واستولى على جل اهتمامه .

كا يمكننا أيضاً استبعاد تلك الفترة التي تمتد فيا بين سنتي ٢٥٨ و ٢٥٥ قبل الميلاد ، وهي الفترة التي حكمت فيها الملكمة الأم أباما مشتركة في جزء منها مع الذي رشحته للزواج من ابنتها الأمسير ديمتريوس وذلك للمؤامرات المتلاحقة التي وقعت خلال هذه السنوات الثلات حتى انتهت بثورة الناقمين على خطة أباما عليها وقتله وعزلها بعد أن ضبطا بجريمتها البشعة متعانقين في سرير

وكان هذا قد تم بقيادة وبتدبير الأميرة الناقـــة برنيس نفسها . وذلك الى جانب ضيق فترة الحكم ذاتها واستحالة القيام بشروع ضخم كهذا خلالها.

لم يبق إذن غير الفترة التي حكم فيها ماجاس ، وغير الفترة التي حكمت فيها الأميرة برنيس . وإذا نحن سلمنا بصحة الرواية التاريخية التي سبقت الإشارة اليها من أن الأميرة برنيس قد قامت بعدة إصلاحات انشائية في مدينة برنيس ، وفهمنا هذه الإصلاحات على أنها زيادة على المباني أو إتمام لما تبقى من هذه المدينة بعد وفاة ماجاس دون إتمام ، أمكننا احتمال قيام ماجاس بمهمة إعادة إنشاء هذه المدينة ونحن مطمئنون لهذا الإحتمال ، إذ اننا نجد أمامنا بضع حقائق تاريخية عامة تسند هذا القرار هي :

أولاً : طول فترة حكم ماجاس كنائب لبطلميوس ثم كمستقل عن البطالمة في حكمه للبلاد وهي تمتد لخسين عاماً متصلة .

ثانياً: تمينُّز هذه الفترة من التاريخ بالاستقرار والهدوء الداخلي ، إذ باستثناء ثورة سنة ٣٠١ وتمرد المارمارديين سنة ٢٧٤ فإن التاريخ لا يورد لنا أخباراً عن أي توتر أو ثورة في سائر مدن وأراضي الإقلم.

ثالثاً: عدم مرور فترة طويلة من الزمن على تدميرها (حدث سنة ٣٢٢ أو ٣١٣ ) وإعادتها من جديد (بعد سنة ٣٠٨) وهو ما يحدث لو قلنا بأن الذي أعاد بناءها سواه .

رابعاً: إمكان تعليل نشأة مدينة بطلميوسة كبديلة لمدينة برقة وازدهـــار ميناء قورينة الذي عرف فيا بعد بأبولونيا في نفس الفترة ، وربما كان عنايته بثلاثتها لأن ميزان القوى الدولي كان يعتمد في العهد البطلمي على السيادة البحرية ولا شك في أن هذه المدن الثلاث تعد مرافى،

صالحة لإيواء الأساطيل وحمايتها حين الحاجة ، الأمر الذي يجعلها بمثابة الحصون البحرية. وقد يفسر لنا هذا الأمر زحزحـــة موقع مدينة رنيس واختبار موقعها فوق ذلك اللسان الممتد بين البحيرة والبحر.

لهذا فإننا نرتاح إلى احتمال أن يكون ماجاس قد سعى بعد استتباب الأمر له ، وبناء على أمر بطلميوس الأول نفسه ، أو حتى من غير هذا الأمر، إلى إصلاح ما دمرته الثورات والحروب في سائر الإقليم ، فأصلح ما كان قابلا للإصلاح ( قورينة \_ تيوكيرا \_ أبولونيا ) وخطئط مدناً جديدة في الأمكنة الأكثر مناسبة لتحل محل تلك المدن التي قضت الحرب على سائر العمران بها فدكت أسوارها وحصونها وقصورها وتهدمت مبانيها ، وقد تقدم احتمال أن تكون مدينة يوهسبيريدس ومدينة برقة قد تعرضتا لهذا المصير الرهيب بحكم وقفتهما العدائية إلى جانب ثبرون سنة ٣٢٣ \_ ٣٢٢ ثم لقيامهما بالثورة على أو فلاس سنة ٣١٣ على حسب ما احتملناه .

وهناك ملحوظة لنا على الموقع الجديد الذي اختير لمدينة برنيس ، فهو موقع استراتيجي ممتاز (آنذاك) يسهل الدفاع عنه ضد الهجهات الموجهة ضد المدينة من البر ، وإذا أخذنا بعين الإعتبار ما وصف به بعض قدماء الجغرافيين طبيعة شواطئها فانها محصنة ضد الهجهات البحرية كذلك . وربحا كان الباعث على هذا الإختيار الدقيق لمكانها الجديد هو استمرار حالة التوتر بين سكانها من الإغريق وبين المحيطين بها من الليبيين مما جعلها أكثر تعرضاً من غيرها للهجهات المستمرة عليها واستمرار تهديدها منهم على الدوام ، أو ربحا كان الباعث عليه إلى جانب هذا ما سبق من سهولة استيلاء الجيوش المعادية عليها في أحداث تاريخها القريب والبعيد فأريد لها بذلك قدرة على المقاومة ومزيد من التحصن .

#### ٤ - المدينة الجديدة تحمل اسم برنيس:

قد منا في الفقرة السابقة احتال أن تكون مدينة يوهسبيريدس التي قضي عليها قد أعيد بناؤها من جديد في عهد ماجاس ، وأن برنيس قد أتمت ما بقي من مبانيها ولكن اسمها قد ظل فيا يبدو كالسابق وهو يوهسبيريدس على الرغم من أن المدينة الجديدة قدد قامت في غير الموضع الذي وجدت المدينة الأولى به .

وقد كانت قضية زواج الأمسيرة برنيس من بطاميوس الثالث الملقب بافرجيط ذات مظهر وطابع وأبعاد سياسية شارك الشعب البرقي فيها بكليته ما بين عامل على تحقيقه ومقاوم لإتمامه ، وما ذلك إلا لأن الأمر يتعلق بمصير البلاد ذاتها وبموقفها من الحكم البطلمي في مصر ، فإن ماجاس الذي كان قد تمرّد على أخيه بطلميوس الثاني يوم أن خلف أباه بطلميوس الأول على عرش مصر قد عاد في أواخر أيامه فتصالح معه وخطب ابنته برنيس الى بطلميوس الثالث غير أن ماجاس توفي قبل أن يتم هذا الزواج ، ولم تكن أباما Apama الثالث غير أن ماجاس توفي قبل أن يتم هذا الزواج ، ولم تكن أباما معسد برقة الى الحكم البطلمي على شكل بائنة ( دوطة ) مع العروس . فلما مسات برقة الى الحكم البطلمي على شكل بائنة ( دوطة ) مع العروس . فلما مسات ماجاس، وبرنيس في الرابعة عشرة من عمرها ، أعلنت والدتها معارضتها تلك وللقضاء عليه أرسلت تستدعي ابن أخيها الأمير ديمتريوس Demetrio الانطاكي لتقدم له العروس والعرش البرقي في نفس الوقت .

ويبدو أن إغريق برقة قد كانوا أو أنهم أصبحوا ما بين محبّد لخطوة أباما هذه لما يراه فيها من استقلال البلاد عن العرش البطلمي في مصر وما بين معارض له إدراكاً لما في هذه الخطوة من خطورة على الاستقلال وتهديد بالحرب من قبل الأمير المبعد المخدوع. ويبدو أيضاً أن الفريق الأول قد انتصر في

البداية فاستدعى الأمير الانطاكي وأحله في القصر باعتباره خطيباً لبرنيس أميرة البلاد غير أن صلفه و كبرياءه فيا يقول المؤرخون أبعد عنه الفتاة نفسها التي انضمت الى الفريق الذي يعارض هذا الزواج ، وأدى هذا الى اكتشاف هذا الفريق للعلاقة المخزية بين أبامي وديمتريوس فدبرت مكيدة انتهت بضبط العشيقين متلبسين بالجريمة ، فقتل ديمتريوس وأبعدت أبامي وتولت الأمسيرة برنيس كامل سلطاتها على البلاد . وهكذا انتصر الفريق المحبذ للإرتباط بمصر غير أن الأمر لم يتم بهذه السهولة فإن التاريخ يحدثنا عن معارك عنيفة بين الفريقين بعد ذلك، وتم الزواج في سنة ٢٤٧ أو قبل ذلك بقليل على اختلاف بين المؤرخين .

ويبدو أن الأميرة برنيس قد تمكنت من اكتساب قلوب شعبها وحبه لها خلال السنوات التي اتصلت فيه بهؤلاء اتصالاً مباشراً ، ولا غرو فإن قضيتها العاطفية ووقوفها ضد إرادة أمها مع الشعب وتضحيتها بها وفوق ذلك جمالها الأخاذ وصغر سنها وذكريات والدها واصلاحاته ، جميعها عوامل قد قربت الشعب منها وحببته فيها ، ولذا كان الزواج عرساً للشعب وفرحة للعامة ولا شك .

وقد احتفى الشعب بهذا الزواج وباركه وكانت هديته العظمى الى الزوجين إطلاق إسم الزوج على المدينة الجديدة التي قامت عند شاطيء البحر كبديلة لمدينة برقة أهم المدن البرقية من بعد قورينة فسميت « بطولمايس » ( بطلميوس ) ( ) وإطلاق إسم الزوجة على المدينة الجديدة التي قامت عند شاطيء البحر مباشرة كبديلة لمدينة يوهسبيريدس فسميت بإسم « برنيس شاطيء البحر مباشرة كبديلة لمدينة يوهسبيريدس فسميت بإسم « أرسينوي» Berenice » وكمجاملة – ربما من الزوجين نفسيها – أطلق إسم «أرسينوي» « Arsinoe » والدة بطلميوس وحماة برنيس على مدينة تيوكيرا القديمة التي



تمثال رأسي للأميرة برنيس

امتدت إليها يد ماجاس بالإصلاح كا سبق وأن احتملناه (٦).

وهكذا حملت المدينة الجديدة اسم الأميرة الشابة الجميلة برنيس بمناسبة زواجها من بطلميوس في حدود سنة ٢٤٧ قبل الميلاد وعرفت به منذ ذلك التاريخ ، وإن ذكر الإسم السابق مقروناً به فلمجرد الربط والتحديد الذي يلزمه المؤرخون والجغرافيون عادة ؛ ولعل المسؤول عن ذلك الخلط من للؤرخين والقائل بأن مدينة برنيس هي ذاتها مدينة يوهسبيريدس القديمة هي تلك الفترة الزمنية الواقعة بين إعادتها وتسميتها والتي حملت فيها الإسم السابق على أغلب الظن .

#### ٥ - مدينة برنيس حتى آخر العهد البطامي :

سبق لنا وأن ذكرنا في الفقرة الثانية من هذا الفصل كيف أن التشريع البطلمي الذي وضع للإقليم من بطلميوس الأول قد هدف الى دعم السياسة التي انتهجها البطالمة للقضاء على الشخصية الذاتية للمدن البرقية لا ليحققوا بها وحدة الإقليم كا يبدو وكا حدث بالفعل ، ولكن لتسهل عليهم السيطرة ويتيسر لهم بسط النفوذ المباشر عليها جميعاً من طريق إذابة الكيان الذاتي للمجتمع بإغراق الطبقة المتازة التي كانت محتكرة حق المواطنة لنفسها من بين الإغريق في هلذا الإقليم بطبقات أخرى كانت تعتبر أقل منها مركزاً ومكانة في المجتمع .

ولا يهمنا هنا أن ندرس آثار هذا التغيير الجذري في مفهوم المواطنة من الناحية الإجتاعية فقد نعود الى هذا في فقرة أخرى من هذا الفصل ، وانما يهمنا منه هنا الإشارة الى أن ما حدث نتيجة لهذا التوسع بمفهوم المواطنة في البلاد هو أن قلـًت في التاريخ الإشارة الى الأحداث التاريخية للمدن كل على

حدة وهو ما كان يحدث في السابق مما أدى الى صعوبة متابعة التاريخ الخاص عدينة برنيس ، إذ ان ما يذكر عنها في التاريخ أصبح متباعداً جداً وتتخلله ثغرات واسعة من الصمت ، الأمر الذي يزيد من صعوبة البحث ويقلل من المكانات المقارنة والإستنتاج التي ساعدتنا في السابق كثيراً على استجلاء بعض الغوامض في أحداث تاريخها الخاص .

لما تقدم فإن ما يمكننا تقديم من تاريخ هذه المدينة خلال الفترة الباقية من هذا العهد الذي امتد حتى سنة ٩٦ قبل الميلاد ليس سوى بضعة حوادث وردت عفواً وأثناء الحديث عن التاريخ العام لسائر الإقليم ، ولهذا السبب فإننا سنوردها كما عثرنا عليها إتماماً للبحث محاولين استخلاص الحقائق التاريخية المتعلقة بالمدينة منها ، وفي حدود ما يمكن أن يقدمه لنا حولها تاريخ البلاد ، ولكن من غير محاولات للربط بينها كما اعتدنا أن نفعل في السابق للإستحالة قبل أن تتوفر للبحث مواد أخرى تمكن من هذا وتستدعيه .

وأول هذه إشارة عابرة نعثر عليها عند سيليوس ايتاليكوس Silio وأول هذه إشارة عابرة نعثر عليها عند سيليوس ايتاليكوس Italico تروي لنا أنه كان في جيش هملقار Amilcare القرطاجني خدلا الحرب البونيقية الأولى بين قرطاجة والرومان جنود نسبوا الى مدن قورينة وبرقة وبرنيس وهذه رواية متأخرة زمناً - فيما يقوله مصدرنا عنها - علاوة على أنها ذات طابع أدبي مما يوجب قبولها منا بتحفظ شديد ، ولكننا لا نستطيع أن نرفضها على أية حال ، الأمر الذي يدفع بنا الى مناقشتها قليلا لتحديد الزمان المكن حدوثها فيه .

لقد وقعت الحرب البونيقية الأولى بين الدولتين فيما بين سنتي ٢٦٤ و ٢٤١ قبل الميلاد ، ولا يحدثنا التاريخ خلال هذه الفترة عن أي تحالف قد تم بين برقة وقرطاجنة في حرب الأخيرة ضد الرومان ، فإن كان قد وجد في جيش

هملقار جنود نسبوا الى مدن برقة فلا بد وأن يكون تجنيدهم قد حدث بصورة فردية وكمر تزقة في الجيش الفينيقي .

ومما نعلمه من تاريخ برقة خلال هذه الفترة ذاتها لا نجد فترة من الممكن أن يحدث فيها مثل هذا التجنيد غير تلك التي أعقبت وفاة حاكمها ماجاس وتولي ابنته الأميرة برنيس أي فيا بين سنتي ٢٥٨ و ٢٥٥ قبل الميلاد ، فهي الفترة التي كانت البلاد فيها مضطربة لانقسامها إلى حزبين : أحدهما يؤيد الارتباط بمصر ، والآخر يقاومه كا تقدم ، ومن غير المستبعد أن يوجد خلال هذه الفترة تقارب أكثر بين أبامي ( الملكة الوالدة ) وحزبها المؤيد لسياسة الابتعاد بالإقليم عن البطالة ، وبين قرطاجنة . وكنتيجة لهذا التقارب من الجائز أن يتمكن القرطاجنيون من الاتصال بالبرقيين لإغرائهم على الإلتحاق الجائز أن يتمكن القرطاجنيون من الاتصال بالبرقيين لإغرائهم على الإلتحاق المتقليدي بين الفينيقيين والإغريق علاوة على أن هذه الرواية هي الوحيدة التي تشير إلى نوع من العلاقة الودية \_ وحتى غير الودية \_ بين برقة وقرطاجنة تشير إلى نوع من العلاقة الودية \_ وحتى غير الودية \_ بين برقة وقرطاجنة أهل الإشارة اليها معظم من تناول تاريخ الحروب البونيقية من المحدثين .

وثاني هذه الأحداث إشارة منا إلى أن إقليم برقة الذي كان قد فقد ذاتيته بالاندماج بمصر كنتيجة لزواج الأميرة برنيس من ملكها بطاميوس الثالث قد عاد فاستقل بانفصاله عن مصر ثانية ، وكنتيجة لصراع الأخوين : بطلميوس السادس فيلوميتور Filometore وبطلمياوس السابع فسكون وتدخل روما في هذا الصراع ، وإنهائه بقسمة المملكة البطلمية بين الأخوين، وإعطاء برقاة لبطلميوس فسكون الملقب بأوفر جيطس الثاني وهو أصغر وإعطاء برقاد حدثت هذه القسمة بنهما في سنة ١٦٣ قبل الملاد(٧).

وهذه الحادثة فيا يبدو لا تتعلق تاريخياً بمدينة برنيس التي نؤرخ لها . ولكنها مع ذلك جديرة بأن نشير إليها لما يصحب هذا عادة من تغيير في نوع الحكم وأسلوبه ، وما يحتمل حدوثه من تأثير مباشر على الإدارة المحلية في للدن ومن بينها بالطبع مدينة برنيس .

وثالث هذه الأحداث إشارة إلى ثورة عارمة حدثت في رقة ضد هذ الملك في سنة ١٦١ قبل الملاد (٨) ، ويحدثنا هذا البطاموس نفسه عن وحوده على رأس جيشه عند مدينة برنيس(٩)، الأمر الذي يوحي بأن مدينة برنيس ذاتها كانت الرة علمه، والذي سدو من أحداث التاريخ العامة هو أنه قدتمكن مالفعل من اخماد هذه الثورة ، غير أرب المؤامرات التي كانت تحاك ضده للتخلص من حكمه كانت كثيرة ومحكمة وخطيرة ، إلى الحيد الذي أخافه فدفعه لكتابة وصبة حاول فيها تفويت الفرصة على خصومه ومناوئيه وذلك بأن جعل البلاد تؤول في حالة اغتماله ومن غير أن يرزق يوريث إلى حكم الرومان . وقد عثر على هذه الوصمة في نقش رخامي بــين آثار قورينة (١٠٠ وقد أرِّخت بالسنة الخامسة عشرة من سنى حكمه ؛ ولما كانت فترة حكمه كملك على مصر قد بدأت سنة ١٧٠ قبـل الميلاد ، فقد أرجع تاريخ هذه الوثيقة إلى سنة ١٥٥ قبل المسلاد ، وهي فترة لا يزال فيها ملكاً على يرقة وحدها ، غير أن بعض المؤرخين المحدثين يشك في دقة هذا التاريخ ويعيدها إلى سنة ١٦٤ قبل الميلاد باعتبار أن السنة التي بدىء بها في التأريخ هي التي امتلك فيها الحق بصفته وريشاً شرعناً لأبيه أي ابتداء من سني حكم أخبه بطامنوس السادس ، وهذا يجعل الوثنقة متعلقة بمصر ولبس ببرقية وحدها الأمر الذي لا يفسر وجودها كنص منقوش على الرخام في قورينة بالذات.

الميلاد على حكم بطلميوس فسكون وإن كنا نعلم باشتراكها فيها وبصورة فعلية ؛ كا لا نعلم بالمدى الذي شارك فيه أبناء برنيس في تلك المؤامرات التي تهددت شخص وسلطان بطلميوس هذا وذلك لأن التاريخ يصمت فلا يحدثنا عن شيء من دور هذه المدينة في الموضوع ولا يقدم لنا من أحداثها التالية ما عكن أن يساعدنا على استحلاء هذا الدور بالاستقراء.

ولا نعلم بعد هذا من حوادث العهد البطلمي أية حادثة تتعلق بمدينة برنيس إلا خبر تعرضها لوباء الطاعون سنة ١٢٥ قبل الميلاد ، ولكننا لا نعلم المدى الذي انتشر فيه هذا الوباء ولا المناطق التي عمها غير مدينة برنيس . بعد هذه الإشارة لا نعثر على أي ذكر لمدينة برنيس حتى نهاية العهد البطلمي ، وقد انتهى كا هو معلوم في التاريخ بوصية بطلميوس أبيون Apion التي انتقلت السيادة بموجبها من بعد وفاته إلى الرومان في سنة ٩٦ قبل الميلاد.

#### ٣ - سكان مدينة برنيس في العهد البطامي :

أشرنا في السابق إلى تشريع بطلميوس الأول الذي وضعه لبرقة فيا بين كتاباغوس وأتومالاكس منذ بداية هذا العهد ، وجاء فيه بمفاهيم جديدة للمواطنة غيرت الوضع الاجتماعي السياسي الإقتصادي في البلاد من جذوره ؟ وذكرنا عن سكان مدينة يوهسبيريدس في العهد الباطي وقلنا إنهم كانوا مزيجا من الليبيين واليونانيين وبعض الجاليات الراجعة إلى شعوب مناطق حوض البحر المتوسط الأخرى ؟ وليس من المستبعد أن يكون الوضع قد استمر على ما هو عليه حتى آخر العهد الجمهوري ، مع تغير مستمر في أعداد هذه العناصر الثلاثة كثرة وقلة بحسب الظروف التاريخية الملائمة أو المعاكسة لأي منها. ومن المظنون أن الوضع لم يتغير كثيراً في العصر البطلمي ومن المظنون أن الوضع لم يتغير كثيراً في العصر البطلمي

اللهم إلا من حيث إدخالهم للعنصر اليهودي والإكثار منه في سائر المدن البرقية والمصرية وخاصة الإسكندرية وبرنيس (۱۱) وإلا من حيث التحيز السافر للعنصر اليوناني وتغليبه على بقية العناصر من سكان المدينة ( وهذه الظاهرة من أبرز مظاهر الحكم البطلمي في التاريخ )(۱۲) وما أدت إليه من ابتعاد العنصر الليبي الصميم عن المدينة التي حرم من التمتع مجقوقه المدنية فيها في وقت اتساع مدلول المواطنة إلى حد شموله لسائر الاقليم ، أو عاش فيها منعزلاً عن الأحداث شأنه شأن بقمة الجالمات الأخرى وكل همه أن يعلش .

ومن أحداث تاريخ العصرين الجمهوري والبطامي ندرك أن منطقة نفوذ المدينة لم تعد مقتصرة على المدينة نفسها وضواحيها وإنما امتدت لتشمل منطقة واسعة جداً تمتد من آخر مناطق النفوذ اليوناني في برقة غرباً والمحددة عند البطالمة ببلدة أو قرية أو مرفإ أتومالا Automala (الى الغرب قليك من العقيلة ) وفي العصر الجمهوري بمذبح الاخوين فيلني (القوس) وحتى تلتقي بالحدود المشتركة بينها وبينبرقة وتيوكيرا منالشمال والشمال الشرقي امامن الجنوب والشرق فعند المنطقة التي يسيطر عليها الليبيون سيطرة تامة . وهذا يعني أن سكان مدينة برنيس ذاتها في العصر البطلمي كانوا يتألفون بحسب أهميتهم فها من :

العنصر اليوناني ، العنصر اليهودي (١٣٠) ، العنصر الليبي ، والجاليات . أما في منطقة نفوذها الخارجية فإن الترتيب بحسب الأهمية يصبح : الليبيون ، اليونانيون ، اليهود والجاليات ، وهذا العنصر الأخير قد يكون من الندرة بحيث يقارب العدم .

ونجد من الأمانة العلمية أن نذكر هنا أن ما أوردناه في هذه الفقرة والماثلة لها من الفصل السابق إنما هي استنتاجات ذاتية ـ كما سبق القول ـ لما حواه تاريخ الفترة من أحداث وروايات تدور حول الموضوع ولا تتناوله مناشرة وبالتفصيل.

#### ٧ - حق المواطنة وتشريع بطاميوس:

لا يمكننا إدراك مدى التغييرات الجذرية التي أدخلها دستور بطلميوس التي سبقت الإشارة إليه إلا اذا تكونت لدينا فكرة واضحة عن حق المواطنة التي مسها هذا الدستور في نظام دولة المدينة أو في عبارة أدق « المدينة الدولة City State » الذي لم يعرف الإغريق سواه ، لما في هذا النظام الاجتاعي ـ السياسي ـ الاقتصادي، الذي اختفى كلية من عالمنا الحديث ، من اختال كبير عما نفهمه من عبارات الوطن والمواطن وحق المواطنة في العصر الحديث .

وقد وجدت من الأوفق هنا الإكتفاء بفقرات مختارة من كتاب « المدينة العتيقة » للعلامة فوستل دي كولانج (١٤) لما احتوته من صور واضحة موجزة عن هذا النظام المندثر قد تغنينا عن البحث المطول فيه .

وأول هذه الفقرات عن مفهوم الوطن في العالم اليوناني \_ الروماني القديم: «كلمة الوطن عند القدماء معناها أرض الآباء ( Terra Patria ) فوطن كل رجل هو الجزء من الأرض الذي قدسته ديانته المنزلية أو القومية ، الأرض التي أودعت عظام أسلافه فيها وتشغلها أرواحهم . والوطن الصغير هو قطعة الأرض التي للأسرة بقبرها وموقدها ؛ والوطن الكبير هو المدينة ببيت نارها وأبطالها ، بسورها المقدس ، ومنطقتها التي حددتها الديانة ... ... فإن هذه الأرض كانت مقدسة للإنسان حقاً إذ كانت تسكن فيها آلهته . فالدولة والمدينة والوطن لم تكن معنويات كا هي عند المحدثين ، بل كانت تمثل في

الواقع مجموعة كاملة من المعبودات المحلية مع عبادة يومية وعقائد مسيطرة على الروح » (ص ٢٧١) ، ولا غرو في هذا فقد: « كانت الديانة هي النبع الذي تنساب منه الحقوق المدنية والسياسية » (ص ٢٧٣).

وأما هذه الفقرة فهي ترسم لنا مفهوم « المدينة الدولة » في تلك العصور: « كان من الحتم على كل مدينة بحكم دمانتها نفسها أن تكون مستقلة تماماً. وكان من المحتم أن تكون لكل واحدة مجموعة قوانينها الخاصة ما دام لكل واحدة ديانتها ، ومن الديانة كان يصدر القانون . كان من المحتم أن يكون لكل واحدة سيادتها القضائية ، ولا عكن أن تكون هناك سلطة قضائية أعلى من سلطة المدينة . كان لكل منها أعيادها الدينية وتقوعها ، ولا عكن أن تكون الشهور والسنة واحدة في بلدتين ما دامت مجموعة الأعمال الدينية مختلفة . وكان لكل منها عملتها الخاصة ، والتي كانت في الأصل تحمل عادة ـ رمزها الديني . وكان لكل مدينة أوزانها ومقاييسها . لم يكونوا يسمحون بوجود شيء مشترك بين مدينتين . كان الخط الفاصل بين بلدين مختلفين من العمق بجيث عسر علمهم أن يتصوروا أن الزواج مسموح به بين سكان هاتين البلدتين . ومثل هذا الإقتران كان يبدو غريبًا على الدوام ، وظل زمنًاطويلًا يعتبر غير مشروع ... وفي كل مكان تقريباً كانوا يخلطون بين الأطفال المولودين من مثل هــــذا الزواج وبين النغال [ من أب يوناني وأم أجنبية ] ويحرمونهم من حقوق المواطن. [ و ] لكي يكون الزواج مشروعًا. بين أهالي بلدتين كان لا بد أن يكون بينها اتفاق خاص ( . ( ۲۷۲ و ۲۷۲ و Tyy و ۲۷۲ و ۲۷۲ و ۲۷۲

ومن هذه الفترة ندرك مفهوم الوطن في واقع المواطن وتفكيره: « مثل هـذا الوطن لا يكون مجرد سكن للإنسان . فلمترك المرء أسواره المقدسة ،

وليتخط الحدود القدسة للمنطقة اإنه لن يجد لنفسه ديانة ولا رابطة اجتماعية من أي نوع كان . فهو في كل مكان عدا وطنه ، منبوذ من الحياة المنتظمة ومن الحق . وهو في كل مكان آخر لا إله له ، ومنبوذ من الحياة المعنوية . فهناك فقط له كرامة الإنسان وواجباته اإنه لا يستطيع أن يكون إنسانا إلاهناك» (ص ٢٧١) .

إن مواطن «المدينة الدولة » اذا هاجر من مدينته 'عد في غيرها أجنبيا ، والنقرة التالية تصور واقع الأجنبي : « لم يكن في استطاعة الأجنبي أن يكون مالكا في روما أو في أثينا [ أو غيرهما ] لم يكن في استطاعته أن يتزوج ، أو على الأقــل لم يكن معترفاً بزواجه ؛ والأطفال المولودون من قران مواطن بأجنبية كانوا يعتبرونه نغالاً ، ولم يكن يستطيع أن يتعاقد مع مواطن ، أو على الأقل لم يكن القانون يعترف بقيمة ما لمثل هذا العقد ، وفي الأصل لم يكن له حق المتاجرة ، وكان القانون الروماني يحرم عليه أن يرث مواطناً ، بل يحرم على المواطن أن يرث منه . وقد توغلوا في هذا المبدإ الى حد أنه اذا حصل غريب على حق المدنية الرومانية دون أن يحصل ابنه الذي ولد قبل تلك الفترة على نفس الحظوة ، فإن الإبن يصبح غريباً عن الوالد ولا يستطيع أن يرث منه ، فإن الفاصل بين المواطن والأجنبي كان أقوى مــن الرابط الطبيعي بين الأب والإبن » ( ص ٢٦٧ و ٢٦٨ ) .

ولكن الأجنبي أهون حالاً من ذاك الذي تنفيه مدينته عقاباً له على جرية ارتكبها في حقها، فالمنفي في هذه الفقرة يفقد حقوقه السياسية والمدنية ... لم يعد له حق الملك ، فقد كانت أرضه وأملاكه تصادر لمنفعة الآلهة أو لمنفعة الدولة ، وحيث أنه لم تعد له عبادة فإنه لم تبق له أسرة ، وكف عن أن يكون زوجاً وأباً ، لم يعد أبناؤه في سلطته ، وزوجته لم تعد زوجته

وتستطيع أن تتخذ زوجياً آخر على الفور ... واذا مات لا يمكن دفنه في ثرى المدينة ولا في قبر أسلافه فقد أصبح أجنبياً » ( ص ٢٧٣ و ٢٧٨ و ٢٧٨ ) .

هذه هي المفاهيم اليونانية عموماً ، والتي كانت سائدة فيا يبدو بين المدن البرقية وان كان البعض لا يرى هذا الرأي في الانفصال ولكن اليونانيين بالتأكيد لم يعرفوا نظاماً سواه حتى حدثت الثورات الاجتماعية الكبرى والتي لا يعرف لها التاريخ بدايات معينة ولكن نتائجها قـد أدت في النهاية الى القضاء على هذا النظام .

وقد كان تشريع بطلميوس في جرهره تقويضاً كاملاً لهذه المفاهيم كا سبق القول ، دعت إليه ظروف سياسية ، وشجع عليه تطور مفهوم الدولة بعد عهد الاسكندر المقدوني وفتوحاته وما ترتب عليها من حقوق دينية وسياسية وقانونية للمنتصرين على المغلوبين . صحيح أن هناك بين المؤرخين الباحثين من يرى أن التشريع الذي وضعه بطلميوس إنما هر خاص بمدينة قورينة وحدها ودون بقية المدن البرقية الأخرى ، غير أن هذا الرأي لا يجد قبولاً من معظم من تعرض لهذا النص بالدراسة والتعليق فهؤلاء يميلون إلى تغليب الرأي القائل بأن التشريع البطلمي قد وضع لتنظيم سائر الإقليم ولم يقصر على مدينة قورينة وحدها ، وما ذلك إلا لأن قورينة معظم العصر الإسلامي وكما تعني الإقليم تونس والجزائر كلا من العاصمة والإقليم .

ويتكون هذا التشريع من خمس عشرة مادة خصت المادة الأولى منه بحق المواطنة في الإقليم وقد فرضت فيها حالات مستحدثة تعد كفراً في نظام الاغريق الاجتاعي \_ الديني اذ منحت بموجب هذه المادة الفئات الخس التالمة (١٥٠):

- أولاً : أولئك الذين ولدوا لأب وأم من الاغريق القورينيين (أي البرقيين) وهؤلاء فيما يبدو هم وحدهم الذين كانوا يتمتعون أصلاً بحق المواطنة في أي من المدن القائمة آنذاك ولها كيانها المستقل. لأن الفئات الأربع التالية قد أدخلت في عداد المواطنين كما ورد في النص: « ويدخل في عداد المواطنين أيضاً ...».
- ثانياً : أولئك الذين ولدوا من أم ليبية وأب قوريني (أي برقي يتمتع بحق المواطنة الأصلي) وهذا النص قد أخرج من ولد لهم من غير الليبيات، ويبدو أنه قليل لا شأن له إن وجد ؛ وأخرج باشتراطه اغريقية الأب احتال أن يكون لليبيين حق المواطنة في السابق ، كما أخرج احتال أن يكون بين الفئة الأولى ليبيون في جميع مدن برقة الواقعة فيا بين كتابا ثموس وأو توما لاكس (السلوم \_ العقيلة).
- ثالثاً: المنفيون أي الذين حرموا في السابق من حقوق المواطنة في أي من المدن البرقية قبل صدور التشريع نتيجة لخروجهم على السلطة في المدينة مما يعد خيانة عظمى أو ممن ارتكبوا ذنباً يتوجب قانوناً هذا العقاب.
- رابعاً : جنود الحاميات الذين استأجرتهم حكومات المدن لحماية مناطق نفوذها وأنزلتهم على تخوم أراضيها .
- خامساً: جنود الحامية البطلمية الذين سيستقدمهم بطلميوس شريطة أن يغدق علم علم بطلموس هذا الحق مستقبلاً .

ومن مقارنة هذا بما تقدم ، نستطيع أن نتصور مدى التغير الاجهاعي المائل الذي أحدثه تشريع بطلميوس في وضع الإغريق الاجهاعي ، ويكننا أن نصف هذا التشريع بأنه « ثورة اجتاعية » خطيرة في البلاد ، وذلك أنها : أولا : جعلت حق المواطنة في يد بطلميوس وقد كان قبله من أخص

خصوصيات مجلس المدينة العام ( البوليتوما Folituma ) .

ثانياً : أسبغت حق المواطنة على فئات من الشعب كان حرمانها منه أبدياً بحكم التشريع اليوناني المعتاد في جميع أنحاء بلاد اليونان .

ثالثًا : أوجدت مبدأ جديداً فيه بأن جعلت المواطن في أية مدينة من برقة مواطناً في جميع المدن الأخرى من البلاد في نفس الوقت .

وبهذه الأمور الثلاثة قو ص وإلى الأبد نظام «المدينة الدولة» الذي شكل الوجود اليوناني في برقة حتى ذلك التاريخ بما أنهى من وجود الطبقة الممتازة من السكان والتي لهما وحدها حق المواطنة ، وبما أدخله من طبقات كانت محرومة أبدياً من التمتع بهذا الحق ، ثم بما أنهى من وجود ذاتي مستقل للمدن البرقية عن بعضها ودمج لجميعها في وحدة إقليمية يعجز عن فهمها الفكر اليوناني المتبلور في مجتمع دولة المدينة .

وتبقى لنا بعد هذا ملحوظة خاصة حول هذا الحق في تشريع بطلميوس تلك هي صفة الليبي : لم يعتبر هذا التشريع من ولد لأبوين ليبيين مواطنا في منطقة النفوذ البطلمي ، واستبعد معهم من ولد لأم يونانية من أب ليبي ، واعتبر هذا كذاك لأنه من الواضح أن العصر كان يدين بأبوة الأسرة وليس بأمومتها ومن الطبيعي أن يعامل الإبن حينئذ معاملة أبيه . وفي المادة السادسة نجد النص يتحدث صراحة عن الليبيين كأجانب بل وكأعداء: « وفي حالة الحرب مع غير الليبيين ... » وهذا إنما يعني أن الليبيين كانوا مستقلين اداريا واجتاعيا وسياسيا عن الإغريق بمناطق نفوذهم التي لا سيادة لغيرهم عليها . غير أن هذا لا ينفي في نفس الوقت أن يكون هناك ليبيون في المدن وفي مناطق نفوذها يعيشون بين الإغريق فيها عيشة الأجنبي ، كا لا ينفي كذلك أن يكون هناك بين من يتمتعون بحق المواطنة القديم عناصر ليبية اكتسبت

هذا الحق وإن كان من المعروف تاريخياً أن من يكتسب حق المواطنة يفقد عبا اكتسب كل صلة له بماضيه وعرقه ويعد من المواطنين أي إغريقياً بحق المواطنة لا العرق وإن أُلحق به .

بعد هذا يمكننا تصور الوضع الاجتاعي ــ السياسي لمدينة برنيس في العهد البطلمي ، لقد فقدت هذه المدينة سيادتها ، وذاتيتها المستقلة ، واكتسب حق المواطنة فيها كل إغريقي يمكن أن يدسج في أي من الفئات الحمس التي عينها التشريع ، وفي ذات الوقت أصبح لكل فرد فيها صفة المواطنة في برقة أو قورينة أو تيوكيرا أو في أي مكان من الأقليم ، ولم يعد من يسكنها من مواطني المدن الأخرى أجنبياً كما كان فاند يجت بهذا في وحدة اجتاعية كاملة مع بقية الإقليم ، واستفادت من هذا ولا شك فقد اجتذبت خيراتها العديد من مواطني المدن الأخرى واتسعت دائرة نشاطها ولم يعد الإغريقي يتحاشى مصاهرة الليبين ما دام أبناؤه من الليبية سيكونون من المواطنيين . ولذلك نحتمل أن تكون حالة المدينة قد ازدهرت كثيراً نتيجة لهذا ونتيجة للاستقرار والهدوء الذي سادها معظم العهد البطلمي ؛ وهو نمو وازدهار مكنها من الحياة المستمرة لفترة من التاريخ امتدت لأكثر من ثماغائة عام .

# ٨ – وضع برنيس السياسي والاقتصادي :

ليست لدينا أية معلومات تاريخية مفصلة عن الوضع السياسي الإداري الخاص لمدينة برنيس خلال العهد البطلمي ، فإن اندماجها التام بموجب تشريع بطلميوس مع بقية المدن البرقية الأخرى في وحدة أو اتحاد شمل الإقلم جميعه قد حجب عنا ذاتيتها التي كانت لها قبل ذلك. كا نجهل الوضع الإداري الحلي الذي سارت عليه هذه المدينة في تنظيمها ، وإن كانت الفكرة السائدة بين

محدثي المؤرخين أنه قد كان لها مجالسها التقليدية الثلاثة: «هيئة المواطنين Politeuma »، و «مجلسالشورى (البولي)»، و خمن لا نستبعد أن تكون لها هذه الهيئات وإن كنا نقف عن تحديد عدد أفراد كل منها لافتقارنا إلى النص الصريح في هذا بالنسبة إلىها هي بالذات.

ونحن لا نعرف بالدقة متى أطلق على الإقليم اسم اتحاد المدن الخمس «البنتابوليس» ذلك أن هذا الاصطلاح لم يبرز في التاريخ الا في القرن الميلادي الأول، ولكن هذا لا يعني أن تكون البلاد لم تحمله منذ عهد هذا التشريب الذي وضعه بطلميوس الأول للبلاد على الرغم من عدم وروده في نصالتشريع، فمن الجائز أن تكون التسمية قد جاءت كنتيجة للأخذ بهذا التشريع لتفسير عملية الدمج التي هدف إليها بطلميوس. ومن الجائز كذلك أن تكون قد عرفت به في زمن لاحق من هذا العهد وفي فترة من فترات استقلالها عن مصر كلية في عهد أوفلاس أو ماجاس أو بطلميوس السابع فسكون.

ومها يكن من أمر هذه المدينة خلال العهد البطلمي فإنه بما لا شك فيه أنه كان لها قائدها ورئيس كهنتها ومجلس ادارتها المحلية وقضاؤها المحلي كا ان لها ممثليها الرسميين في مجالس الاتحاد الثلاثة ، ولها حاميتها من الجند وموظفوها المحليون ، وقد تكشف لنا الآثار مستقبلاً عن نصوص فيها أو في غيرها من المدن توضح كل أو بعض هذه الأمور .

ولا نعرف لهذه المدينة في العصر البطلمي نقوداً خاصة بها فان ما عثر عليه من نقود ترجع العهد البطلمي قد حملت اسم « برقة البطلمي » أو حتى « برقة الشعب » مما يثبت أن الوحدة النقدية قد تحققت الى جانب ما تم من وحدة في بقية الميادين .

أما عن تجارة برنيس في العهد البطامي فإن المعلومات التاريخية أقل غموضاً

ذلك أن اشارات عابرة في التاريخ قد دلت على أنها كانت تعتمد على البحر تجارة وصيداً وعلى البر فلاحة ومواشي وتجارة مع دواخل الإقلم . وقد مكنها موقعها الممتاز كمدخل وحيد صالح يربط بين شعوب البحر وسكان أواسط الإقلم من الحياة ومن الازدهار لعدة قرون متصلة في التاريخ.

### ٩ - عقائد ومعبودات المدينة في العهد البطامي:

كانت لليبيين معبوداتهم الخاصة التي ارتبطت كثيراً ببعض معبودات المصريين وبصورة واضحة مع المعبودات الفينيقية في قرطاجنة وخاصة تانيت أو نيت واذا كنا لا نعرف أسماءها المحلية الأصيلة فإن اليونانيين قد قدموا لنا منها بعضها بأسماء ما يشابهها من معبودات الإغريق مثل أثينا وتريتون وايوريبلوس وبوسيدون وأمون الكبش وليبيا وقورينة وغير هذه المعبودات.

وجاء اليونانيون من بلادهم بعدة معبودات أعطوا بعضها أهمية خاصة في هذا الإقليم وخاصة أبولون وديمترا وزيوس ، والى جانب همذا فإنهم قد عبدوا بعض المعبودات الليبية التي عرفوها ، ونشط أدباؤهم وفنانوهم وكهنة معابدهم في اختلاق الصلات التي تربط أسطوريا بين آلهة الليبيين وآلهة الإغريق ، على الشكل الذي قدمنا بعضه في الفصل الثالث من هذه الدراسة لاتصاله بمدينة برندس .

وجاء اليهود بالإسرائيلية يوم أقحموا على البلاد في عهد البطالمة ، فكانت الديانة المسيحية الوحيدة بين وثنيتين يونانية وليبية ، وبدأ بدخولها صراع مرير بين عقائد وثنية وديانة سماوية ، وانعكس هذا الصراع على العلاقة بين اليهود والإغريق وإن كان لم يتسم بطابع العنف الدموي إلا في العهد الروماني. وقد ضمت مدينة برنيس كا تقدم العناصر الثلاثة وعرفت من العقائد

الوثنية ما عبده الليبيون والإغريق من معبودات واقتصرت الديانة اليهودية على العنصر الإسرائيلي الذي استطاع أن يستقل بمعابده ومساكنه وأوضاعه الإجتاعية الخاصة في رنيس كما في غيرها من المدن.

وبالرغم من انعدام الحفريات الأثرية في هذه المدينة ، وبالرغم من ندرة ما كشف عنه من آثارها فإن الأرض والتاريخ قد جـادا علينا معاً بما بدد الظلام قليلاً في هذا الميدان من ماضى الإنسان في عهوده الوثنية .

فقد جاء ذكر الجزيرة الصغيرة التي كانت تتوسط بحيرة تريتونيس عند بعض قدماء التاريخ ، وذكر المعبد الصغير لفينوس Venus أو أوفروديت Afrodite فينوس .

وفي سنة ١٩١٥ عثر في منطقة الصابري على تمثّال أو على الأصح لوحــة حجرية تضمنت نقشاً بارزاً لأربعة أو خمسة أشخاص (لم يبق من الأخير غير جزء صغير جــداً يبدو أنه شريط أو جزء من رداء) وقد انتهى الاستاذ أوليفيريو Oliverio في دراستها إلى أنها تمثل المعبودات بوسيدون ايوفيموس وقورينة Euripilo ، ايوريلوس Cirene وقورينة

وقد حملت النقود التي عثر عليها وأرجعت إلى مدينة يوهسبيريدس في العهدين الباطي والجمهوري صور ليثون Lethon مجسداً في شكل انسان ، وجوبتير أمون Giove Ammone ، والسمك المقدس عند بوسيدون (حوت الدلفين Delfino ) ، والقرش Tridents المقدس عند تريتون .

وقد سبق في الفصل الثالث أن أشرنا إلى أسطورة حديقـــة الهسبيريدس اليونانية والتي 'يظن أنها في الأصل ليبية وذات علاقة بالعقائد المصرية القديمة.

وهذه جميعها لم تكف بعد لتكوين صورة واضحة جلية عن العقائد الوثنية التي انتشرت عبادتها ومعبوداتها في هذه المدينة ويجدر بنا انتظار المزيد من الاكتشافات الأثرية قبل محاولة القيام بتكوين رأي صريح واضح في هدذا الموضوع.

# ١٠ - مدينة برنيس في أول العهد الروماني:

انتقلت برقة من أيدي البطالمة إلى أيدي الرومان بموجب وصية آخر ملوكها بطلميوس أبيون Apion سنة ٩٦ قبل الميلاد (١٨١)أو أنها انتقلت تطبيقاً لوصية والده بطلميوس السابع فسكون التي سبقت الإشارة إليها، وبعد موت ابنه وخليفته أبيون دون أن يترك وريثاً من صلبه على عرش برقة (١٩١)فالتاريخ في هذه النقطة تتضارب رواياته وينقصها الوضوح (٢٠٠). ومن الطبيعي أن تتبع مدينة برنيس التي نؤرخ لها بهذه الدراسة نفس المصير ، فتخضع بدورها لحكم الرومان ما دامت سلطة البطالمة قد شملتها طوال هذا العهد كإحدى المدن البرقمة الخس المكونة لاتحاد « بنتابوليس » .

ولا نعرف على وجه الدقة شيئا من تاريخ هذه المدينة خلال أحداث السنوات التالية المضطربة المليئة بالتطاحن والصراع وفي الفترة التي توسطت ما بين وفاة أبيون ومباشرة روما لسلطانها الفعلي على برقة في سنة ٧٤ قبل الميلاد(٢١) وإن كان المظنون أنها قد تعرضت هي أيضا الموضى وفتن تلك السنوات. فقد جاء فيا كتبه بلوتارخوس Plutarco عن ترجمة حياة لوكولوس السنوات. فقد جاء فيا كتبه بلوتارخوس Silla أثناء انشغاله بحصار أثينا في شتاء سنة ٨٧ – ٨٦ قبل الميلاد قد أوفد لوكولوس – حينا وجد نفسه عاجزاً عن مقاتلة أعدائه بحراً لعدم كفاية أسطوله – إلى حلفاء روما في كل من مصر

وبرقة لإمداده بالسفن وبالرجال. ويقول بيترو رومانيلي هنا إن من كان يستطيع نجدته من المدن الليبية إنما هي المدن الساحلية الأربع: أبولونيا ، بطميوسة ، تيوكيرا ، برنيس ، إذ ان لكل من هذه المدن أسطولها الخاص الذي ربما كان تجارياً أكثر منه حربياً وإن كانت جميعها محتاجة إلى الأسطول الحربي لحماية تجارتها البحرية من غارات القراصنة (٢٢).

وإذا نحن أخذنا بهذا القول – وليس ما ينع من التسليم بصحة ما جاء فيه – ودرسنا الموقع الجغرافي لهذه المدن الأربع ، أمكننا أن نضيف إليه أن مدينة برنيس بالذات من بين هذه المدن لا بد وأن يكون لها أقوى الأساطيل الحربية في الإقليم لوقوع هذه عند نهاية الإقليم في الغرب ، بما يجعلها قاعدة عسكرية هامة يعتمد عليها البطالة في حماية منطقة نفوذهم الغربية حيث حدودهم المشتركة مع قرطاجنة القوية ثم مع الرومان .

وبحسب رواية لسترابون حفظها لنا يوسف فلافيوس والى برقة (Ant. jud. XIV, 722) Flavio فإن سيلا لم يوفد لوكولوس إلى برقة إلا للقضاء على فتنة أذكى أوارها اليهود . غير أن هذه الرواية يتردد بعض المؤرخين المعاصرين في قبولها لما أورده بلوتارخوس في هذا الموضوع مؤيداً فيه من أبيانوس Apiano (Beil. Mithr. 33) من اقتصار أمر سيلا على معالجة فتنة اليهود في كل من مصر وسوريا ودون الاشارة إلى برقة ، ويرون أن من غير المحتمل أن يعنى هذا القائد العظيم بالشؤون الداخلية لبرقة في تلك الفترة بالذات .

ولا نرى من جانبنا ما يمنع تاريخياً من قبول رواية سترابون هذه لما نعلمه من كثرة عدد الطائفة اليهودية في مدن برقة ، ومن تعدد اصطداماتها معوثنية اليونان في كل شأن من شؤون الحياة ؛ وإغفال بلوتارخوس وأبيانوس لذكر

برقة إلى جانب مصر وسوريا قد يفهم على أنه كان بسبب اعتبارها لبرقة جزءاً من المملكة البطلمية حتى ذلك العهد ، ولا سيا اذا لاحظنا أن فترة خروج برقة من أيدي البطالمة لا يتعدى بضع سنوات ، بل وان سيطرة روما عليها في تلك الأثناء لم تحدث بصورة فعلية بعد ، إذ من الثابت تاريخياً أنها لم تباشرها إلا بعد ذلك بأكثر من عشر سنوات .

واذا كانت مدن برقة قد زخرت باليهود في العهد البطلمي فإن مدينة برنيس من بين هذه المدن قد منيت بالنصيب الأوفر من هذا المكروب البشري وقد كان لهم بين سكانها حظوة وامتياز – كا سيأتي – وليس من المستبعد أن تكون مدينة برنيس قد تعرضت القلاقل بسبب فتنة اليهدود التي يشير إليها سترابون .

وللتوفيق بين الروايتين أرى أنه من الجائز جداً أن تكون الفتنة اليهودية قد اشتدت في نفس الوقت الذي كان سيلا يفكر فيه في الاستنجاد باساطيل حلفائه في مصر وبرقة ، ومن الطبيعي أن يسند إلى ذات الشخص القيام بالمهمتين معاً ما دام لوكولوس من قادته المبرزين .

وفي حروب قيصر Cesare مع بومبيوس Pompeo تحزبت المدن البرقية لهذا الأخير الذي استطاع أن ينتزع إعجابهم ببطولاته ويحوز تقديرهم له بما حققه أسطوله من انتصارات بحرية مكنته من القضاء على نشاط القراصنة في البحر الليبي . وكانت برقة بالنسبة إلى بومبيوس قاعدة من أهم القواعد العسكرية التي اعتمد عليها في الرجال ، وفي التزود بلاؤنة والعتاد . ولكنه وقد جميع هذا حينا هزم في معركة فارسالوس Farsalo سنة ٤٨ قبل الميلاد وتحولت الجماهير عنه باعجابها إلى الخصم ، ولا غرو في هذا فالبطولة في حد ذاتها هي ما يستهوي عامة الجماهير في الأبطال ، وفي كل زمان ومكان .

ويبدو هذا التحول واضحاً وجلياً في المعاملة التي لاقاها كاتون catone واسطوله ، حينا أراد أن يلوذ ببرقة حتى يستجمع قواته ويستعيد قواه على ما هو مدون في التاريخ(٢٣).

وليس من شأننا متابعة هذه الأحداث ، فما يهمنا منها هو مسا يتصل بتاريخ مدينة برنيس وحدها ، وليس هذا بالكثير إذ لا يتعدى لجوء كاتون باسطوله حينا فشل في اجتياز خليج سرت إلى مرفإ برنيس ، وتركه لهنا الأسطول في بحيرة تريتونيس ، ثم مواصلته السير بجيشه براً عبر تلك المنطقة الرملية الجرداء ذات العواصف الهوجاء والزاخرة بالأفاعي السامة والدواب . وذلك بعد أن (استولى) على ما أمكنه من الحمير التي حملها بحاجيات حملته من الماء والغذاء (٢٤) .

ويحدثنا التاريخ أن قيصر قد انتقم من البرقيين حينا دانت له البلاد بأن فرض على أهل البلاد إتاوة قاسية قوامها ألف وخمسائة رطل من محصول نبات السلفيوم . وقد كان هذا يباع بوزنه فضة على ما يؤكده المؤرخون (٢٥٠) والجدير بالذكر أن هذه ليست المظلمة الوحيدة التي يلحقها الحكم الروماني بأهل هذه البلاد التي كانت في مقدمة هذه البلاد التي كانت في مقدمة أقاليم حوض البحر المتوسط ثروة وحضارة يوم دخولهم إليها قد أصبحت في نهاية الحكم الروماني من الفقر بحيث عجزت عن دفع الجزيسة إلى العرب الفاتحين .

وانتقلت برقة وسائر بلدان المشرق إلى يد أنطونيوس Antonio وقدمها هذا في سنة ٣٦ قبل الميلاد هدية منه إلى حليفته وزوجته كليوباترا الشهيرة ، ثم منحت منها ثانية سنة ٣٤ قبل الميلاد إلى ابنته منها كليوباترا سيلين(زوجة الملك يوبا الثاني ملك نوميديا) وكانت اذ ذاك في السادسة من عمرها ، ويروي

التاريخ أن انطونيوس قد رغب في تخليد ذكرى ابنته هذه فأطلق اسمها على مدينة أرسينوي التي كانت تعرف قبل ذلك باسم تيوكيرا وأن هذه المدينة قد عرفت باسم كلموباتريس Cleopatris (٢٦).

وهكذا عادت البلاد ولفترة قصيرة جداً إلى الارتباط بمصر للمرة الثانية في عهد بطالمة مصر غير أن هذا المنح فيا يبدو كان شكلياً وحسب ذلك أننا نجد أنطونيوس في حربه ضد أو كتافيوس Ottaviano قد ترك في برقة اسطولاً حربياً وأربع فرق Legioni من الجند تحت قيدادة بيناريوس سكاربوس حربياً وأربع فرق L. Pinario Scarpo من الجند تحت قيدادة بيناريوس معركة أنزيو Anzio في سنة ٣١ قبل الميلاد إلى ميناء برنيس حيث بحيرة تريتونيس ، غير أن بقاءه لم يطل بهذه المدينة إذ ان انقلاب قائده سكاربوس عليه قد اضطره إلى المسارعة إلى مصر لمحاولة معالجة الأمر الخطير (٢٧).

ولم تنته الحروب الرومانية الأهليسة إلا وقد استنزفت ثروات البلاد وخيراتها وقضت على الكثير من رجالها (٢٨) وجاء حكام الرومان إليها خلال هذه الفترة وبعدها ليحيلوا أمنها خوفا واستقرارها فوضى واضطراباً فقد كان أوائل من استقر بهذه المدن من الرومان يلجأ إلى أحط الوسائل وأرذل المؤامرات يدبرونها لسلب الأموال من الأفراد ، تحت سمع الحاكم وبصره بلل وبتدبير منه وتشجيع ، ولم يعد للحقوق الفردية أي احترام في واقع الأمور وكانت أبرز طرق الابتزاز والاستيلاء أن يلجأ الروماني إلى التهديد بالوشاية فإن فشل في اغتصاب المال أو الأرض أو أي شيء غسين آخر نفتذ تهديده وادعى زوراً وبهتاناً على صاحب المال بأنه قاتل أو خائن أو أية تهمة أخرى عقوبتها المصادرة أو الإعدام ، فيلاقي هذا المسكين سواء كان ليبياً أو يونانياً أو يهودياً أو غير ذلك حتفه على يدى هيئة المحلفين من الرومان المتواطئين مع

المدعي وهو لا يكون الا من المتمتعين بالمواطنة الرومانية من الرومان. قضاة ومحلفون وحكام مات فيهم الضمير وتنكروا لكل ما هو إنساني (٢٩) وتحولت حياة السكان الوطنيين إلى جحيم وعذاب ولم يتغير هذا الوضع بعض الشيء إلا بعد أن شعر الامبراطور أوغسطس نفسه بوحشية الحكم الروماني وتلقى شكاوى ضحاياه ، فأصدر تشريعه الخاص الذي سنه لبرقة في سنوات ٢ و ٢ قبل الميلاد وحرم فيه على الروماني إقامة الدعوى على غيره إلا اذا كان القتيل أحد أفراد عائلته ، ومنح فيه سكان البلد ضماناً للعدالة من طريق اشتراطه أن يكون أكثر من نصف هيئة المحلفين من الاغريق (أي الوطنيين) إذا كان المتهم يونانياً (عدد الهيئة ٥٤ محلفاً = ٣٢ يونانياً و ٢٢ رومانياً) ونفس الحماية إن كان المتهم من الرومان ( ٣٣ رومانياً ) ونفس الحماية إن

#### ١١ - مدينة برنيس وثورة اليهود:

وتمضي فترة طويلة من الزمن قبل أن نعثر على حادثة تاريخية لمدينة برنيس فيها دور يمكن أن نشير اليه بل إن هذه الحالة تكاد تنطبق على جميع الإقليم ككل،وذلك لأن اندماج برقة في الدائرة الرومانية الواسعة قد جعل المؤرخين القدماء يغضون النظر عنها لأنها لم تعد مسرحاً رئيسياً للأحداث الكبرى التي تستقطب اهتامهم في حياة وسياسة وأوضاع العصر . ومن الطبيعي أن تكون فرصة ذكر مدينة برنيس بالذات أقل من الاقليم بكثير ، وهكذا يسكاد القرن الأول الميلادي بكامله ينقضي دون أن نعثر لهذه المدينة على ذكر في التاريخ المدون ، وليس معنى هذا أنها قد اندثرت أو انتهى أمرها أو قل شأنها على الت عليه قبل ذلك بل إنه على العكس من هذا فإن المظنون أنها كانت عليه قبل ذلك بل إنه على العكس من هذا فإن المظنون أنها كانت أحسن حظاً خلال القرن الأول للهيلاد من فترة الحروب الرومانية الأهلية .

وحتى الآثار فإنها لا تجود علينا بالكثير ، ربما لأن المدينة الحديثة قامت بمبانيها حائلا مستمراً حال دون اجراء حفريات منظمة في أي مكان منالمدينة حتى الآن . وما كشف عنه من آثارها وهو قليل فإنما يعود لعامل الصدفة وحده ، ويتمثل في بعض التماثيل والنقوش والفسيفساء والمقابر بجهازها الجنائزي وبعض النقود .

ومن بين آثارها الراجعة إلى هذه الفترةمن تاريخها تمثال نصفي للأمبراطور تيبريوس Tiberius ( ١٤ – ٣٧ للميلاد ) عثر عليه أثناء حفر أساسات مبنى البلدية في بنغازي . وقد رأى بعض المؤرخين في هذا التمثال دليلاً على تكريم أهل المدينة أو سلطاتها لهذا الإمبراطور ، وانتهى من هذا إلى أنه لا بدوأن يكون تيبريوس قد قام بعمل اصلاحي ما في هذه المدينة استوجب عليه ذلك التقدر (٣١).

ومن آثارها الراجعة إلى نفس الفترة التاريخية نقشان أعيد أحدهما إلى سنة ٢٤ م ، ويتعلقان في موضوعها سنة ٢٤ م ، ويتعلقان في موضوعها بيهود هذه المدينة خلال القرن الأول من الميلاد من حيث علاقتهم بجكام الرومان ومكانتهم الخاصة بين السكان، وقد ألقت هذه النصوص بعض الضوء على وضعهم فيها خلال القرن الأول للميلاد وحتى الثورة المدمرة التي قام بها هؤلاء سنة ١١٥ بعد الملاد .

وقد شهدت البلاد ثورتين لليهود ، كانت الأولى نتيجة لدعوة قام بها داعية يهودي عرف في التاريخ بإسم يوناث Gionata ( في اليونانية Ιωνάθης ، واعية يهودي عرف في العربية ) في حدود سنة ٧٥ للميلاد ، وانتهت بالقضاء عليها قبل أن يستفحل أمرها باعدام يوناث أو يونس، وكانت الثانية سنة ١١٦-١١٥ للميلاد، وقد اندلعت في مدن برقة لتمتد منها إلى مصر وغيرها من بلدان الشرق.

وقد ارتكب اليهود في هذه الثورة الأخيرة من فظائع أعمال العنف وضروب القسوة والوحشية ما لم يحدث له مثيل في التاريخ مطلقا ، فقد هدمت المعابد والقصور والدور وأضرمت في المدن النيران حتى تحولت إلى ركام ، وأحرقت المزارع والحقول وأفني الحيوان ، وقضي على سائر مصادر الثروة في البلاد . أما عدد القتلى من الوطنيين ومن الإغريق والرومان فقد تجاوز المائتين والعشرين ألفا ، وكان اليهود فيا يرويه Dione Cassio يمثلون بالأجداث ويقطعون الأوصال ويبقرون البطون ، وليس هذا فقط بل إنهم كانوا يقيمون احتفالات للنصر طعام مآدبها لحوم البشر والشراب المقدم فيها دماء بنى الانسان (٣٢).

وما من شك في أن مدينة برنيس ، وقد كانت الجالية أو الطائفة اليهودية فيها قبلها كثيرة العدد متمتعة بالنفوذ الواسع وبالثراء العريض ، منبين أوائل المدن الصريعة في هذه الثورة الدامية الوحشية ، وأنها لاقت نفس المصير بعد أن تعرضت لما سبق وصفه من ضروب الوحشية وفظائع من لا يستحق الانتاء لبني الإنسان ، وأنها خلت من الناس وفقدت ما كان لها من عمران وازدهار ، وشهرة بالثراء .

وبنفس العنف وفي قسوة أشد قضى الجيش الروماني الذي سيّره الإمبراطور تراجان Trajan اصر فبرقة سنة ١١٦ – ١١٧ للميلاد على الثورة، وأتى على جلّ العنصر اليهودي في الإقلم (٣٣).

وكانت برقة ، وكان سكانها الوطنيون من ليبيين ومن إغريق هم الضحية الكبرى في هــــذا الصراع فقد أفناهم في الثورة اليهود ولم يبقى على من أفلت منهم الرومان في إخمادهم للثورة فبدت برقـــة بعد ذلك في التاريخ ، ولفترة طويلة من الزمن منطقة شبه خالية من السكان ، فقيرة جداً في الموارد وفي

الإمكانات ولم تجد في إصلاحها وتعميرها بالسكان محاولات من خلف تراجان من أباطرة الرومان ، وفقدت وإلى آخر العهد الروماني ذلك الوجه الحضاري الذي اشتهرت به قبل تلك الثورة في التاريخ (٣٤).

# ١٢ – مدينة برنيس حتى آخر العهد الروماني :

ليس في تاريخ المدينة بعد هذه الثورة المدمرة العاتية ، ما يشر ف العهد الروماني في التاريخ ، فنحن لا نجد في أحداث السياسة التالية ذكراً لمدينة برنيس في أية حادثة من أحداث حتى عصر سينزيوس Sinesius أو حتى مطلع القرن الخامس للهيلاد ، ولعل هذا الإغفال لها راجع أولاً ، وقبل كل شيء إلى نكبة برنيس في ثورة اليهود ، وإلى الحد الذي جعلها بلدة صغيرة متهاوية البنيان وغير ذات شأن مرموق في سياسة البلاد التي لا تمثل بدورها مكان الصدارة في ممالك الرومان الواسعة بعد ذلك التاريخ .

ويمكننا أن نجد في إقدام الإمبراطور هدريان على تأسيس مديئة حديثة عرفت باسمه « هدريانوبوليس » ( دريانة ) في منتصف المسافة بين تيوكيرا وبرنيس بعد الثورة مباشرة ( حكم هدريان من سنة ١١٧ إلى ١٣٨ للميلاد ) يمكننا أن نجد في هذا دليلا على حالة التدهور التي انتهت إليها كل من هاتين المدينتين ، فلعله قصد من هذا أن يجتذب نحوها ما تبقى من متشردي سكانها معا ، غير أن محاولته هذه لم تنجح فقد ظلت هدريانوبوليس مدينة مغمورة وفي نفس الوقت استمر وجود المدينتين في التاريخ . أما انه اختار الجانب الغربي من الإقليم بالذات فيمكن أن يتخذ دليلا آخر على أن الدمار والفناء كانا في هذه المنطقة ، من بين سائر الإقليم ، أشد وضوحاً وأدعى بالتالي للعلاج ، ذلك أن التاريخ يحدثنا عن محاولة هذا الإمبراطور في إعادة تعمير البلاد

بالسكان الذين استقدمهم إليها بعد الثورة من الرومان الايطاليين ومن جميع الولايات الرومانية الأخرى . غير أن محاولات هدريان قد فشلت في إعادة الإقليم إلى سابق حضارته ومجده وازدهاره ، كما فشلت محاولات الأباطرة الرومان من بعده في تحقيق ذلك لسوء الإدارة ولفساد ضمائر الحكام ولتسلط الجند وإعاثتهم للفساد في ربوعها الدامية واستيلائهم على الأموال والثروات بكل وسلة ومن أي طريق (٣٥).

ورغم فداحـــة الخطب وهول الكارثة وشدة الواقعة فإن هذه المدينة لم تتلاش كلية في التاريخ ذلك أنها ظلت باقية وإن كنا لا نعلم كيف ، حتى إلى ما بعد عهد جستنيان ، فقد ذكرت في العقد الأول من القرن الخامس للهيلاد ( ٤١٠ ؟ ) على أنهـــا الموطن الأصلي لحاكم الولاية الروماني اندرونيكوس Andronico الذي يحدثنا عنه سينزيوس (٣٦) فيقول بأنه كان ابن صياد وضيع من أهل مدينة برنيس غير أنه استطاع بدهائه وبالرشوة أن يرتقي إلى أرفع المناصب في البلاد .

وذكرت مرة أخرى في الربع الثاني من القرن السادس للميلاد في عهد الإمبراطور جستنيان ، فقد ذكر لنا مؤرخه بروكوبيوس Procopio (قد أعاد بناء أسوارها من الأساس ، وأنه بنى بها أن هذا الامبراطور قد أعاد بناء أسوارها من الأساس ، وأنه بنى بها حمامات عامة للسكان ، غير أن محاولته تلك لم تفد في إصلاح ما فسد من أوضاع وتدهور من أحوال ، فقد انتهى دور برنيس في ذلك الوقت كمدينة ذات شأن في تاريخ الإقليم . ولما جاء العرب إلى شمال افريقيا ودخلت جيوش الاسلام الفاتحة برقة لم تكن هذه مدينة تذكر مما جعلها تغفل في الفتوح .

#### ١٣ - المسيحية في برقة وفي برنيس:

كان المفروض أن تسبق هذه الفقرة الفقرتين الأخيرتين قبلها بحسبالتتابع الزمني، غير أنني فضلت أن أتأخر بها إلى ما بعدها حتى تأتي بموضوعها وحدة ذات ترابط موضوعي تمكن القارىء من متابعة الأحداث بصورة أكثر سهولة، ولو اتبعت قانون التتابع الزمني كا فعلت مع التاريخ السياسي لجاءت المعلومات مفككة متباعدة متناثرة بين مختلف الأحداث، ولتعذر إعطاء القاريء تلك الفكرة الواضحة عن هذا الموضوع الخطير ولو في إيجاز.

وصلة برقة بالمسيحية تعود الى حين نشأتها والى تبشير السيد المسيحبرسالته السهاوية فقد ذكر في الانجيل أن سمعان القوريني (٣٨) قد حمل الصليب عن السيد المسيح ، حينا كان هذا يؤخذ للصلب (٣٩). وذكرت أعمال الرسل عدداً من القورينيين الآخرين (٤٠) وحتى مرقس نفسه صاحب الإنجيل فإنه ينسب إلى المنطقة ( من برقة الإقليم ) (٤١)، ويقال إنه هو الذي أسس أول كنيسة للمسيحية بها حتى قبل أن يؤسس كنيسة الإسكندرية (٤١) كا يقال إن أول أسقف لهذه البلاد كان سمعان الكنعاني (٣١) ويقال أيضاً إنه لوقيوس القيرواني ( القوريني ) الذي ذكر في أعمال الرسل (٤١).

وسواء صحت بعض هذه الأقوال أو رفضت من بعض المؤرخين فإن من الثابت صلة برقة بالمسيحية منذ نشأتها الأولى ، وكانت الصلة المباشرة بين هذه البلاد وبيت المقدس يهود برقة الذين كانوا على صلة دينية وثيقة بموطنهم الأصلي وكثيري الزيارة له (63).

ولكننا مع هذا لا نجد في التاريخ إشارة أكيدة إلى كنائس مسيحية قبل القرن الثالث للميلاد ، غير أن وجودها آنذاك لا يقترن بفكرة نشأتها خلاله

ويعدد التاريخ بين شهداء المسيحية عدداً من الليبيين (٤٨) وتشير الآثار إلى انتشار المسيحية في سائر مدن وقرى هذه البلاد انتشاراً واسعاً توغل حتى واحة أوجلة وسط الصحراء وإن حدث هذا في عهد متأخر جداً (عهد الامبراطور جستنيان) (٤٩) ، ويعتبر سينزيوس أشهر أساقفة المسيحية في مطلع القرن الخامس للميلاد علاوة على كونه من أشهر أدباء اليونان لذلك العهدد (٥٠).

ولم يخل التاريخ المسيحي من إشارات إلى بعض الأساقفة الذين أداروا كنيسة برنيس فيا بين النصف الثاني للقرن الثالث وآخر القرن الرابع الميلادي ما يثبت أن المسيحية قد كانت لها كنائس في هذه المدينة تتبع أسقفية بطلميوسة حيث عاصمة الرومان السياسية التي تتبع بدورها الكنيسة الشرقية بالإسكندرية .

وأول هذه الإشارات نص عند يوسيبيوس عن أمون أو أموناس أسقف برنيس الذي أرسل إليه البابا ديونيسيوس سنة ٢٦٠ للميلاد رسالة يحذره فيها من هرطقة سابليوس Sabellio ويدل الإسم على أنه لليبي وليس ليهودي ولا ليوناني وإن كانت فكرة التايز في الأسماء بين العناصر الأربعة التي تسكن البلاد قد فقدت قوتها ومفعولها في ذلك الزمن وأصبحت حقاً مشاعاً بينهم جميعاً ، وليس منها من هو وقف على عنصر بذاته من بينها كا كانت في السابق (٥٢).

وثاني أسقف لهذه المدينة ذكر في التاريخ هو دائس Daths وقد حضر

مؤتمر Nicea سنة ٣٢٥ كمثل لبرقة لمناقشة مذهب آريوس والذي حكم عليه فعه بالهرطقة .

وثالث أسقف سمي له في المدينة في التاريخ هو الأسقف بروبيزيوس Probezio الذي حضر مؤتمر القسطنطينية سنة ٣٩٤ للميلاد كممثل لبرقة ، وفي هذا المؤتمر صدر الحكم النهائي ضد الأريانية ، وبين هذين الإجتاعيين حدثت في مصر وبرقة والشرق عدة مجادلات فكرية وعقائدية تطورت إلى مصادمات بين أنصار المذهبين الأرياني والكاثوليكي شرِّد فيها ونفي هؤلاء حيناً وأولئك حيناً آخر . وما من شك في أن مدينة برنيس قد كانت مسرحاً لهذا الصراع المذهبي العنيف الذي امتد لأطول من قرن من الزمان (٥٣).

وما من شك أيضا في أن المسيحية قد اصطدمت منذ أول أمرها بالوثنيات الليبية - اليونانية - الرومانية كا اصطدمت بالديانة الإسرائيلية ولا نعلم الكثير من أمر هذا الصراع الذي نشب بين هذه العقائد المتباينة في برقة وإن كنا نعلم أن الامبراطور جستنيان قد طارد الاسرائيلية في البلاد فعمل على تحويل كنيسة إسرائيلية قديمة في بلدة بوريون أو بوريوم Borium (30) إلى كنيسة مسيحية بعد أن أجبر اليهود فيها على اعتناق المسيحية . كا نجده يطارد الوثنية في أوجلة ، تلك الواحة المنعزلة النائية في وسط الصحراء ، يطارد الوثنية ومعابدها أمون والإنزواء من الإستمرار في المحافظة على معبوداتها الوثنية ومعابدها أمون والإسكندر وغيرها من المعبودات الليبية ـ اليونانية فيعمل على إجبار سكانها على اعتناق المسيحية ، ويبني كنيسة السيدة مريم العذراء ويطعيم العنصر الوطني فيها بمسيحيين من سكان سواحل الإقليم . هذه الأمور من الإمبراطور جستنيان ، وفي تلك الأطراف النائية تجعلنا نحتمل أن الأمور من الإمبراطور جستنيان ، وفي تلك الأطراف النائية تجعلنا نحتمل أن بقية البلاد قد طهرت تماماً من أي أثر للعبادات الوثنية الليبية ـ اليونانية -

الرومانية وحو"لت معابدها إلى كنائس وأديرة للمسيحيين ، كما طورد الإسرائيليون وفرضت عليهم المسيحية، وأصبحت دور العبادة عندهم كنائس مسيحية أو هدمت . وبمعنى آخر كانت جميع البلاد في آخر العهد الروماني مسيحية .

ويصدق هذا الوضع على مدينة برنيس أيضاً وقبل عهد جستنيان بكثير بل ربما ان المسيحية في هذه المدينة قد أصبحت هي الديانة الوحيدة لسائر سكانها منذ مطلع القرن الخامس للميلاد أو حتى قبل هذا التاريخ.

واذا كانت الآثار في هذه المدينة لم يكشف عنها حتى الآن ، فإن هذا لا يمنع من احتال أن تكون جميع المعابد الوثنية والكنائس الإسرائيلية قد هدمت أو حو لت إلى كنائس للمسيحيين وقد تسعفنا الصدفة مستقبلاً بالكشف عن كنيسة أو أكثر في هذه المدينة كما كشفت عن كنائس غيرها في عدد من المدن والقرى البرقية الأخرى .

وبما أن الآثار قد كشفت لنا عن عدة كنائس أرجعت إلى العهد البيزنطي وخاصة عهد جستنيان بالذات فليس من المستبعد أن يكون هذا الإمبراطور أو زوجته ثيودورا قد عمل على إقامة كنيسة في هذه المدينة التي أقام بها ، إلى جانب الأسوار ، حمامات عامة للسكان .

#### ١٤ – سكان مدينة برنيس والمواطنة الرومانية :

كنا قد أشرنا إلى أن سكان مدينة برنيس في العهد البطامي كانوا يتكونون من العناصر الثلاثة: الاغريق – اليهود – الليبين. وقد دخل مع امتداد النفوذ الروماني عنصر رابع هو العنصر الروماني من إيطاليا ومن غيرها من سائر البلاد التي كانت تخضع للرومان ويتمتع أفرادها بحقوق المواطنة في الدولة

الرومانية الواسعة المترامية الأطراف ، وفيا يلي سنحاول الحديث عن كل عنصر من هذه العناصر الأربعة باختصار ولكن بعد أن نشرح في إيجاز حقوق المواطنة الرومانية في هذه البلاد .

لا تختلف فكرة المواطنة عند الروماني قديماً عنها عند اليونان ، فهي قائمة على فكرة « المدينة الدولة » وبذات المفاهيم ، غير أن الثورات السياسية للاجتاعية للإقتصادية التي حدثت في اليونان وفي غيرها من بلاد حوض البحر المتوسط منذ القرن الرابع قبل الميلاد على الأقل قد أدت إلى تغيير مفاهيم حق المواطنة عند الروماني واليوناني على السواء . كما أدى إمتداد النفوة وتوسعه وانتشاره الى التخلص من المفهوم الضيق المحدود بحدود المدينة أو حتى بحدود الإقليم وهكذا منح حق المواطنة الرومانية لأفراد من سائر الشعوب التي خضعت للسيادة الرومانية وإن مقابل خدمات أدوها للدولة أو أعمال قاموا بها . وكانت الجندية أوسع الأبواب التي دخمل منها هو كلاء إلى فلك المواطن الروماني . وجاءت المسيحية بفكرة الأخوة الدينية لتوسع من هذا المفهوم ، بعد أن كانت الثقافة والحضارة اليونية للرومانية هي العامل الأهم في التقارب بين مختلف الشعوب .

وهكذا كنا نجد في برقة أناساً يتمتعون بحقوق المواطنة الرومانية المرتبطة بالمدينة في مبدإ الأمر من الليبين المتأغرقين ومن الاغريق ومن اليهود . وفي تشريع أوغسطس الراجع الى أواخر القرن الأول قبل الميلاد نجد فيه إشارة صريحة الى أن عدداً من الإغريق قد تمتعوا بحقوق المواطن الروماني وأعفوا من إلتزامهم المالي تجاه مدينتهم بموجب هذا الحق . وفي فترات لاحقة نجد عدداً من الرومانيين الذين كانوا في أصلهم من اليهود من أمثال يوسيفوس المؤرخ اليهودي الشهير ومؤلف كتب المكابيين وتاريخ اليهود الذي ترك برقة

موطنه الأصلي ، واستقر بروما وعرف باسم Giuseppe Flavio

ولدست لدينا أبة روامات تاريخية صريحة عن وضع العنصم الروماني في هذه المدينة بالذات طوال العصر الروماني ولذلك فليس أمامنا إلا تلك المعاومات العامة بالنسبة إلى الإقليم في مجموعه ، والتي تنطبق بالضرورة على برنس كذلك باعتبارها واحدة من المدن الرئيسية في الإقلم . ومن هذه ندرك أن عدد الرومان كان قلملًا حتى ثورة المهود سنة ١١٦ للملاد ، وهو يتكون من أولئك الضباط والجند الذين وحدوا فيها ما يغربهم على التوطن والاستقرار إلى جانب بعض الرومان المدنسن الذين اجتذبهـــم يربق الذهب ودفعهم الى سكناها الأمل في سرعة الإثراء. ويمكننا أن نحصر أهم دوافع الإستقرار في عاملىن : الأول عامـــل احتكار التحارة والسطرة على الأسواق ومصادر الثروة ؛ والثاني عامل الأفضلية التي يتمتع بها المواطن الرومياني على بقية السكان ، أفضلية مكنه سوء استغلالها من سلب ثروات العناصر الأخرى واغتصاب الأراضي والممتلكات وحتى بقوة رجال القانون الذبن بدوسور معه نصوصه وأحكامه . ويدخل في عداد الرومان بالطبع أناس من شعوب أخرى غير الإيطالين اكتسبوا حق المواطنة الروماني . كما يدخل في عدادهم أيضاً أولئك الذين أسبغ عليهم هذا الحق من أهل البلاد السابقين وخاصة من الإغريق . أما بعد تلك الثورة المدمرة فإن من استقدمهم الامبراطور هدريان ومن جاءوا بعده إلى جانب من اكتسب حق المواطنة الروماني قد كو" نوا ولا شك غالسة السكان الذين أفنتهم الثورة وأبعدهم عنها ظلم الحكام وسوء الإدارة وتسلط الجند والمدنسين في غير ما خوفولا وجل من السلطان.

أما عددالإغريق فقد استمركما هو لا يؤثر فيه غير عمليات التزحزحالعادية من الهجرة اليها أو النزوح عنها ، وهذه الفئة التي شكلت الغالبية طوال العهد البطلمي قد استمرت فيا يبدو متمتعة بهذه الأغلبية حتى ثورة سنة ١١٦ الميلاد وكان ما فقدوه نتيجة تحول السلطة من أيدي اليونانيين إلى الرومان ليس بالشيء الكثير اذا ما أخذنا بعينالإعتبار أنهم يلونالرومان مكانة في الاحترام والتقدير ، وأن أباطرة الرومان كانوا يحمون مصالحهم بالتشريعات ويستمعون إليهم في الشكوى والتظلم من سوء الوضع إلى حد أن عدداً كبيراً من الحكام قد حوكموا وعزلوا وعوقبوا لما ثبت من ارتكابهم من مظالم في حق اليونانيين، أما بعد ثورة ١١٦ فإن وضعهم قد اختلف كثيراً إذ ان من فقد الحياة منهم كان كبيراً وأدى تزايد عدد الرومان من جانب وحرمانهم من مصادر العيش بالمزاحمة غير الشريفة وضياع ممتلكاتهم فيها إلى جانب حالة الفقر الذي حاق بالبلاد من جانب آخر قد أدى إلى تناقص عددهم وفقدانهم لمكانتهم وثروتهم ما الزمن وتلاشيهم إما في الرومان أو في العنصر الوطنى آخر الأمر .

وأما اليهود فإن عددهم قد أخذ يتزايد في سرعة بعد سيطرة روما على البلاد ويبدو هذا واضحاً وجلياً من أحداث ثورتي ٧٠ و ١١٦ للهيلاد اللتين قاموا بها في برقة . ويبدو أن مما شجع اليهود على الهجرة إلى مدن برقة هي تلك المعاملة الممتازة التي عوملوا بها في هذا الإقليم وخاصة في مدينة برنيس حيث كشفت الصدفة عن ثلاثة نصوص ترجع إلى القرن الأول للهيلاد وتفصح جمعها عن وضع هؤلاء في مدينة برنيس :

والنص الأول قد أرجع إلى سنة ٢٤ – ٢٥ للميلاد (٥٥) وينص على « أن الجالية اليهودية ، وأراكنتها التسعة (٥٦) قرروا ثناء منهم على ماركوس تيتوس سيكستوس Marcus Titius Sextus الذي بذل كل ما في وسعه منذ وصوله إلى المدينة لإدارتها إدارة حازمة خيرة ، ومعاملة مواطنيها معاملة طيبة ، أن يلقي خطاباً عتدح فيه هذا الحاكم ، وأن يكلل اسمه بأكاليل من

ورق الزيتون في كل اجتماع عــــام ، وعند أول كل قمر جديد ، وأن ينقش القرار على لوح من المرمر يوضع في مكان بارز من المسرح الدائري» (٥٧).

والنص الثاني ويقولون عنه إنه أقدم عهداً من النص الأول، ولكنه راجع الى العهد الروماني بالتأكيد (٥٨)، يتضمن قراراً أصدره أراكنة جالية اليهود بالمدينة (وعددهم سبعة) والجالية بتكريم ديكسيموس فاليريوس ديونيسيوس بالمدينة (وعددهم سبعة) والجالية بتكريم ديكسيموس فاليريوس ديونيسيوس التكريم، ولأنه قام بكسوة أرضية المسرح الدائري وتزيين حوائطه . وقرر الأراكنة والجالية إعفاءه من كل الالتزامات العامة المفروضة عليه قبل الجامعة، وأن يقلد تاجاً من ورق الزيتون في كل اجتاع عام وأن ينقش هذا القرار على لوح من رخام باروس Paros ، وأرف يوضع اللوح في مكان ظاهر من المسرح الدائري» (٥٩).

والنص الثالث أرجع الى سنة ٥٦ للميلاد (٢٠٠) ويفهم منه أن «طائفة منهود المدينة قد موا في تلك السنة هبات مالية للإسهام في ترميم بيعة اليهود بالمدينة وتضم قائمة المتبرعين أسماء ستة عشر رجلا وسيدتين ويحمل العشرة الأوائل لقب أركون والحادي عشر لقب حبر ثم أسماء لثلاثة رجال لا يحملون لقبا ، ولكن يبدو أنهم كانوا على درجة من الثراء تفوق ثراء الأراكنة» (٢١٠).

وتفصح لنا هذه النقوش عن أشياء كثيرة تتعلق بالوضع الخاص لليهود كجالية ذات مكانة جعلتها تتمتع بمجلس خاص يمكنه أن يتخذ الى جانب قراراته في الشؤون الدينية والاجتاعية قرارات ذات طابع سياسي الى حدما، وأمور أخرى ليس من غايتنا هنا دراستها وتحليلها ، ولكن هذه النصوص تكشف لنا فوق ذلك جميعه عن الحظوة التي يتمتع بها اليهود لدى بعض الحكم الرومانيين الذين نجحوا في استالتهم الى صفهم والدفاع عنهم وحماية

مصالحهم بتلك الأساليب الخاصة المعروفة في القديم وفي الحديث على السواء .

ومها يكن فقد أمكن اليهود أن يتكاثروا في هذه البلاد بسرعة مذهلة ، وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار توسع الحنريات في كل من قورينة وبطلميوسة وتيوكيرا وانعدامها كلية في مدينة برنيس ، وراعينا توفيّر ثلاثة نصوص في هذه وعدم العثور على واحد فقط في تلك رغم وفرة ما عثر عليه أللهم سوى عدد من الأسماء السجلة على القابر ،أه كننا القول في شبه ثقة بأن اليهود قد ركزوا ثقل جاليتهم في مدينة برنيس وما حولها على الخصوص ، ولأسباب ليست واضحة لدينا حتى الآن ، وإنهم كانوا في مطلع القرن الثاني للميلاد يكوّنون عدداً هائلا ، ربما كان في مثل عدد اليونانيين أو قريباً من ذلك بالإضافة الى انتشارهم في القرى الصغيرة المنتشرة حول وفي منطقة المدينة .

أما بعد الثورة التي قاموا بها سنة ١١٦ للميلاد، فقد قضي على هذا العنصر قضاء مبرماً حتى انعدم وجوده فيما يبدو من البلاد أو كاد ينعدم ، ذلك أننا لم نعد نعثر على أخبار أو آثار لهم في هذا الإقليم حتى عصر جستنيان ، إذا استثنينا تلك الأسماء التي عثر عليها في مقابر تبوكيرا وبطلميوسة ، والستي لا يمكن تحديد عصرها إلا تكهنا وافتراضاً في معظم الحالات .

وأما العنصر الليبي وهو العنصر الوطني الأصيل فقد حرم من حق المواطنة في معظمه ولفترة طويلة من العهد الروماني لا لشيء إلا لأنه كان لا يتمتع بهذا الحق في العهد البطلمي ، وهذا لا يعني أنه لا يوجد من حصل على حق المواطنة من الليبيين إطلاقا غير أن انتشار الديانة المسيحية بينه بالتدريج غيرت من نظرة الروماني إليه ، ولا سيا بعد أن أصبحت المسيحية دينا رسميا للدولة وكذلك فإن طول العهد الروماني وتغلغل الحضارة الرومانية كبديلة لليونانية قد خففا من نظرة الرومان إلى الليبيين الذبن سكنوا المناطق الخاضعة لسلطانهم

الفعلي ولذلك فإنه من المحتمل أن تكون قد تمتعت بهذا الحق مجموعة غير قليلة من الليبيين في القرنين الأخيرين من العهد الروماني على الرغم من أن مؤرخيهم استمروا في اطلاق اسم المور والبربر على الليبيين تمييزاً لهم عن العناصر الثلاثة الأخرى السابقة . كما ان أعدادهم في المدن البرقية قد تزايد ولا شك لتساويهم مع الإغريقي واليهودي والأجنبي في عدم التمتع مجقوق المواطنة الرومانية مما يسهل عليهم الحياة بعض الشيء .

وخلاصة القول في سكان مدينة برنيس أنهم كانوا قبل ثورة سنة ١١٦ يتكونون من : اليهود – الإغريق – الليبين – الرومان ،ثم اصبحوا بعدها وحتى آخر هذ االعهد من : الرومان – الليبين – اليونانيين ومن الجائزمن قلة من اليهود الذين نجوا من الثورة أو نزحوا إلى البلاد بعدها بزمن سعياً وراء الكسب والتجارة وإن كانوا فيا يبدو قد لجأوا إلى سكنى الضواحي والقرى والأرياف كا هي الحال في يهود بلدة بريون في عهد جستنيان هروباً من تسلط الكنيسة واضطهاد الرومان وكراهية الإغريق .

### ١٥ – الفنون والثقافة والعمران في برنيس:

لم تقدم لنا كتب التاريخ أيــة معلومات يمكن أن تفيدنا في التعرف على وضع المدينة الفني – الأدبي – العمراني خلال العهــد الروماني الطويل إذا استثنينا تلك الإشارة العابرة المتعلقة بمعبد أفروديت الذي أشار إليه المؤرخ والجغرافي سترابون ، وعناية الإمبراطور جستنيان بتجديد أسوارها وانشاء ممامات عامة بها للسكان . وهذه إشارات عابرة وعامة ، وبالتــالي فإنه لا يمكننا الاستعانة بها في التحسس لمعرفة الطريق وسط هذا الصمت التاريخي العند .

ولم تجر في مدينة برنيس أية حفريات واسعة لا على أسس علمية ، ولا حتى بالطرق غير العلمية حتى تكشف لنا هذه الحفريات عن مخلفات ذلك العصر ، ولولا تلك الصدف التي أسعفتنا بالعثور على بعض النقوش والتاثيل الصغيرة والفسيفساء وأثاث القبور الجنائزي لما بقي لنا من دليل مرشد حتى ولا للتعرف على مكانها بدقة من المنطقة غير تلك الروايات التي قدمها لنا قدماء الجغرافيين وما كان يرويه رحالة ورواد القرنين الثامن عشر والتاسع عشر من مشاهداتهم لآثارها الباقية وسط مباني مدينة بنغازي الناشئة آنذاك.

والأشياء القليلة التي عثر عليها صدفة لا تقدم لنا من المادة ما يكفي لتكوين فكرة ولو غامضة عن ظروف وأوضاع المدينة في مجالات الفن والأدب والعمران ، وكل الذي توصلنا إليه حتى الآن من التاريخ ومن الآثار معا لا يتعدى بضع معلومات نوردها فيا يلى :

أولاً : معبد أفروديت أو فينوس الصغير الذي أشار اليه المؤرخ سترابون وحدده بأنه يوجد فوق جزيرة صغيرة تتوسط بحيرة تريتونيس .

ثانياً: المسرح الدائري Anfiteatro الذي ورد ذكره في نصين من النقوش الثلاثة الراجعة إلى يهود المدينة وقد ذكر بأنه قد كسيت أرضيته وزننت حدرانه بالنقوش.

ثالثاً: بيعة اليهود التي ورد ذكر إصلاحها في أحد النصوص اليهودية الثلاثة. رابعاً: حمامات الشعب العامة التي قال المؤرخ بروكوبيوس إن جتسنيان قد بناها بهذه المدينة.

خامساً: سور المدينة الذي أعاد بناءه الامبراطور جستنيان والذي لم يبق منه ما رشد الباحث إليه.

سادساً : فسيفساء عثر عليها أثناء حفر الأساسات لتشييد عمارة التوفير والتي يشغلها البنك العقاري الصناعي في الوقت الحاضر .

سابعاً: تمثال نصفي للامبراطور ثيبريوس عثر عليه أثناء حفر الأساسات لتجديد منتى بلدية بنغازي في العهد الإيطالي .

ثامناً: نصوص ثلاثة لقرارات أصدرها أراكنة يهود بنغازي خلال القررف الأول للملاد .

تاسعاً: لوح عقائدي يمثل أربعة أشخاص وجزء من خامس عثر عليه إلى الشمال الشرقي من السور الايطالي للمدينة (الصابري).

عاشراً: تَمْال رخامَي لفينوس عثر عليه سنة ١٩٠٧ في عين السلماني (٦٢).

وهذه الأشياء والمعلومات كما ترى ليست بالأدلة الكافية على تكوين فكرة ما عن وضع المدينة خلال العصر الروماني اللهم إلا أنها لم تكن خالية من النوق الفني ولا من النشاط الأدبي ولا من العمران على الرغم من قلة الاكتشافات الأثرية ولكن يجب أن لا نيأس بل علينا ترقشُ اكتشافات جديدة للمزيد من الآثار في المستقبل (٦٣).

# ١٦ - مدينة برنيق في العهد الاسلامى :

ومع أننا نجد عند قودشايلد في بحثه الأثري عن مدينة « بنغازي ، قصة مدينة » (١٤٠) أن برنيق قد عاشت كمدينة ، ولو مهجورة في معظمها حتى السنة الألف للميلاد تقريباً . إلا أن المصادر العربية القديمة لا تذكر أي شيء من هذا ، والمصادر الإفرنجية القديمة العهد تصمت عنها هي الأخرى بعد بروكوبيوس ( النصف الأول من القرن السادس للميلاد ) ولم يشر هدذا الباحث الأثري نفسه ولا ذكر غيره نبأ العثور ولو على أثر واحد فقط يمكن



ن فسيفساء عثر عليها تحت مبنى البنك الصناعي العقاري ( شارع عمر المختار )

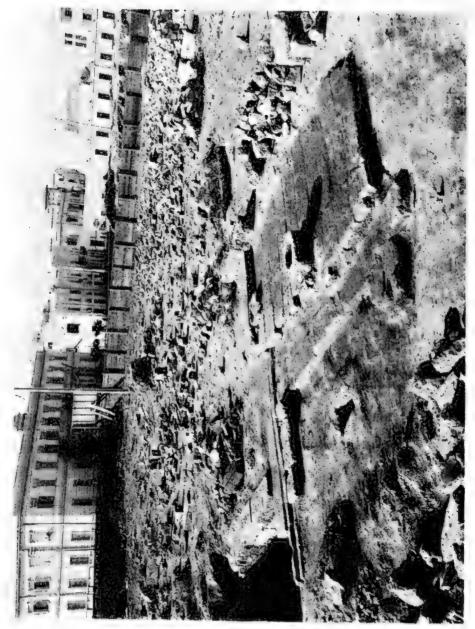

آثار برنيس : أرضية مبنى البنك الصناعي العقاري (شارع عمر المختار

فسيفساء عثر عليها في مقبرة السيد خريبيش حديثًا

إرجاعه – ولو شكتاً – إلى هذا العهد مما يجعلنا نرجح احتمال هجرانها الكامل كدينة منذ أواخر العهد البيزنطي ، وحتى زمن نشأتها كمدينة حديثة باسم حديد.

ويقوم احتمالنا هذا استناداً إلى عدم ذكرها في الفتوح الإسلامية ، وإلى حيرة الإسم أو على الأصح حيرة من ذكرنا من المؤرخين العرب في تعيين مكان له من برقــة ، حتى أنهم أسبغوه على منطقة واسعة امتدت حتى شملت ما بين مدينتي برقة واجدابية عند بعض المؤرخين .

وحتى البكري الذي وصف مدن برقة ، وتعرض في شيء من الإسهاب لمدينتي برقة واجدابية نجده يلتزم الصمت المطبق فلا يذكر عن مدينة برنيق أي شيء .

أما ما أورده ياقوت الحموي عن هذه المدينة وعن غيرها من مدن وقرى البلاد ، فتبدو فيه الترجمة عن كتب الأقدمين ولا سيا الإغريق في غاية الوضوح ؛ والأمر الوحيد الذي يستوقف نظر الباحث هو نسبة البعض من الأدباء والعلماء إليها كعلي البرنيقي الذي ذكره ياقوت ، وكأبي بكر بن برنيق الذي ورد ذكر اسمه في نادرة أدبية وقعت في طرابلس الغرب . ولكن ، وبا أن برنيق استمرت دلالتها على منطقة معينة من البلاد ، فليس من المستبعد أن يكون هؤلاء وأمثالهم من المنسوبين للمنطقة لا للمدينة ذاتها وهذا ليس بالأمر الغريب ولا يزال الناس يلجأون إليه في تسمية الأفراد ، أو ربحا كانت هناك مجموعة أو قبيلة عرفت بانتسابها إلى المدينة أو إلى المنطقة وعاش الاسم فيها يتوارثه الأبناء عن الآباء ، ولا يزال هناك في قبيلة المجابرة التي تسكن واحة جالوبيت يعرف بالبرانقة وواضح أنه منسوب إلى برنيق وإن كان هذا البيت الآن قد انصهر في بيت الهويدات منها ولم يعد يذكر البرانقة في الهويدات غير المسنين من القبيلة .

وليس قودشايلد وحده هو الذي بطيل في عمر مدينة برنيق وبقية المدن البرقية الى آخر القرن العاشر للملاد ، فقد حرت عادة غالبية كتيَّاب الغرب من الافرنج على هذا ومن غير أن بكون لهم أي سند تاريخي يعتمدون علمه ، أو بعبارة أدق لم مهتموا بدراسة وتحقيق ما ورد في بعض كتب الجغرافيا العربة من نصوص حول مدينة يرنيق كنص البعقوبي في البلدار، والذي سبقت الاشارة إلىه وقبلوها كما وردت عند هؤلاء وعلى أنها موجودة حقيقة ، رعا لكي يبعدوا عن آخر العهد الروماني وصمة إلحياق الخراب والدمار مهذه البلاد لىلصقوها بالعرب والاسلام تحيزاً منهم وتعصباً للتاريخ الروماني، إذ من منتصف القرن الحادي عشر الملادي ، وقد نسب الى هؤلاء حتى من غير الأوروبين خراب هذه الأقالم تجنبًا علمهم من صاحب هذه الدعوة الأول ( الشريف الادريسي ) ذلك العربي الذي تنصَّر على يدى النابا لمون العاشر ، فتنكر لقوميته وعروبته ووصف العرب في كتابه بما لا محرؤ عليه سواه ، ناسبًا إلىهم خراب كل مكان وجدت به آثار من الأمم التي سبقتهم في استبطان الشمال الافريقي ؟ ثم شعوبة فما برى البعض من صاحبها الثاني (ابن خلدون) التي اشتهرت به ونسبت خطأ إليه على أنه القائل بها قبل سواه .

ونخلص من هذا كله الى أن مدينة برنيق في العهد الاسلامي كانت عبارة عن منطقة أثرية مهجورة تسكن حولها مجموعات من الناس تنتسب في جلها الى قبيلتي هيب ورواحة من بني سليم ، وأن الفترة التي يبدو أنها قد دمرت فيها تقع ما بين آخر عهد جستنيان وسنة الفتح الاسلامي ٣٤٣ للميلاد أي خلال فترة المائة سنة الأخيرة من حكم الرومان وبسبب الإهمال الكامل الذي تعرضت له بعد جستنيان .

# الفصر النحامِن للفوامِن الفوامِن الفوام

١ - دكتور مصطفى كمال عبدالعلم : - « دراسات في تاريخ ليبيا القديم » ص ١٢٨ ، وما بعدها . Pietro Romanelli في كتابه Pietro Romanelli و كتابه Gaspare Oliverio من درسه و ٣٣/٣٢ و آخرون ومن أهم من درسه Romana في Riv. Filol. المجموعة الجديدة ، السنة السادسة (١٩٢٨) ص١٨٣٥ وما بعدها . وقد اختلف دارسو هذا التشريع في شخص بطميوس المنسوب اليه ، وأرجح الآراء أنه بطلميوس الأول ، وليس الثالث وقد سنة لبرقة بعد استيلاء أوفلاس عليها ( سنة ٣٢١ ق.م. ) وليس لبطميوس الثالث ، ولا بمناسبة زواجه من برنيس ، ولا هو بتشريع المشرعين الدونانيين اللذين قدما في عهد هذا الملك . وبهذا الرأي الأرجح أخذنا في هذه الدراسة .

٢ - يختلف العلماء في تحديد الفترة الزمنية التي حملت برقة فيها اسم بنتابوليس أو اتحاد المدن الخس ، فهناك من يرجعه الى العهد الجمهوري ( ٥٠٠ - ٣٢٢ ق.م. ) وهناك من يرجعه الى عهد البطالمة ( ٣٢٢ - ٣٢٢ ق.م. ) ويوجد من يرجع به الى بعد هذا الزمن باعتبار أن هذه التسمية لم ترد إلا في نص متأخر يعود الى القرن الميلادي الأول وليس من غاية

- ٣ من المعلوم أن الإغريق كانوا لا يعترفون باغريقية من لم تكن أمه إغريقية كأبيه ، وقد رفضوا أن يعترفوا بهذا الحق حتى لابن الاسكندر المقدوني نفسه من الفارسية ( أنظر حول هذا الموضوع ما كتبه دكتور مصطفى كال عبدالعليم في : « الأوضاع الدراسية في برقة من : « دراسات في تاريخ ليبيا القديم » ص ١٤٢ و ١٤٣ ) .
- إلى المن الرئيسية في العهد اليوناني الباطي الجهوري أربعة هي : قورينة ، وتتزعم الإقليم جميعه باعتبارها أكبر وأقوى هذه المدن، ويتبعها ميناؤها الذي عرف فيا بعد باسم أبولونيا ؛ وبرقة وهي تأتي بعد قورينة في الترتيب ، وتعد أخطر منافسة لقورينة على زعامة الإقليم ، ويتبعها ميناؤها الذي عرف فيا بعد ببطلميوسة ، ثم يوهسبيريدس ، وهي شبه معترفة بزعامة أي من المدينتين الأخريين ، وإن كانت تقف دائماً الى صف برقة كلما نشأ صراع بين المدينتين ، ولكنها فيا يبدو لا تهتم كثيراً باثبات زعامتها على الإقليم ربما لوقوعها الى الغرب حيث يمتد السهل لأكثر من مائة كيلو متر حتى يلتقي بالصحراء في الجنوب ، وأخيراً مدينة تيوكيرا ذات المساحة والإمكانات المحدودة لوقوعها محصورة بين منطقي نفوذ مدينتي برقة ويوهسبيريدس ، وهي بالتالي ليست لذلك بذات أهمية في أحداث ذلك العصر .
- وقد ذكرت برقة من سترابون على أنها احدى المدن الحنس بينا لم يعد بطلميوسة من بينها ، ولكنه قال في موضع آخر حينا كان يصف ساحل الإقليم عن بطلميوسة إنها «كانت قديماً تسمى برقة »، وهذا معناه أن مدينة برقة قد جد دت في بطلميوسة وحملت الاسم معها حتى تركته الى

- الاسم الجديد كما حدث في يوهسبيريدس وفي نفس الفترة ولذات السبب والمناسبة.
- 7 ذلك أننا نجد إسمي برنيس وبطلميوسة قد استمرتا تطلقان على المدينتين طوال التاريخ حتى انتهت المدينة ذاتها وهجرت بالنسبة الى أولاهما واستمرت حتى يومنا هذا بالنسبة الى طلميثة، بينا لا نجد اسم أرسينوي يثبت بلغيتر اسمها الى كليوباتيريس، ثم نجد التسمية القديمة قد ظلت حية مع ذلك حتى الآن على أنها توكره مما يحمل على الاعتقاد بأن الشعب لم يقبل بأي من التسميتين الرسميتين أبداً وانما استمر يستخدم الاسم القديم ذاته ، تاركاً للسلطة وحدها تطلق عليها ما شاءت من الأسماء التي لم يحفظها لنا غير النصوص المكتوبة في التاريخ من معاصرى هذه الفترات.
- ۷ دكتور ابراهيم نصحي : تاريخ البطالمة في مصر ' الجزء الأول ص ١٩٨٠ ك المحدود المراهيم نصحي : تاريخ البطالمة في Polibio في Polibio في Polibio في المجلد الأول القسم الأول ) وآخرون .
- Pietro Romanelli: Cirenaica Romana, Pag. 15. Gas. Oli - λ verio: Precc.
- Ben. Bonacelli : Il Fiume Lethon O Lete Dell' Antica 4
  Circuaica.
- ١٠ راجع Oliverio المصدر السابق ، فإن معظم هذا القسم لا يناقش غير هذه الوثيقة في نصها اليوناني الذي عثر عليه وتصويباته للأخطاء التي وقع غيره فيها في دراسته للنص اليوناني وتحقيقه التفصيلي للملابسات والظروف التاريخية حول موضوعه ، فهذا أهم مرجع على الاطلاق .
- ١١ راجع دكتور ابراهيم نصحي : تاريخ البطالمة في مصر . الجزء الأول
   ( عدة مواضع منه ) ودكتور مصطفى كال عبد العليم في البحث الثالث

- من دراسات في تاريخ ليبيا القديم المتعلق بتاريخ اليهود في برقة ، فها من أهم المراجع في العربية .
- ١٢ -- دكتور ابراهيم نصحي : تاريخ البطالمة في مصر ، الجزء الأول عدة مواضع منه .
- 17 من بين مشاهير اليهود الذين نسبوا الى برقة في هذا العهد جاسون القوريني ( القرن الثاني قبل الميلاد ) الذي ألف كتاباً في تاريخ اليهود حفظ لنا ملخصاً له سفر المكابيين الثاني من أسفار الكتاب المقدس ( التوراة ) . راجع ص ٣٦٣ من الجزء الأول من تاريخ الكنيسة ( في الايطالية ) وزاجع كذلك الكتاب المقدس مقدمة سفري المكابيين من الطبعة العربية .
- Fustel De Coulange: La Cité Antique 14 الى العربية الاستاذ عباس بيومي وراجعه دكتور عبد الرحمن الدواخلي ونشرته إدارة الثقافة والترجمة في وزارة المعارف العمومية بمصر ونشر سنة ١٩٥٠. وقد أقام كاتبه ( من علماء القرن الماضي ) نظريته فيه على أساس أن الديانات والعقائد الوثنية كانت العامل الأول والمهم في تشكيل مجتمع الدولة المدينة لدى كل من اليونانيين والرومان . وهي النظرية التي عاد باحثو القرن الحالي الى الأخذ بها من جديد .
- 10 وقد كتب عن هذا النص الذي عثر عليه في شحات كثيرون ، غير أن مصطفى كال عبد العليم في دراسته عن النظم الدستورية في برقة المكونة للبحث الثاني من كتابه دراسات في تاريخ ليبيا القديم قد أوجز هذه الكتابات ، وقدم ترجمة عربية للنص اليوناني ، وعليها اعتمدنا في كثنا هذا .
- ١٦ أفروديت آلهة الحب والشهوة ولدت من بين الأمواج فــوق صدفة من

- الحجار، من كبريات المعبودات الإغريقية وقد عرفها الرومان باسم فينوس وعرفت من العرب باسم الزهرة في علم الفلك وهي تمثل الربيع في الفصول ، ولها عدة تماثيل آية في جمال الفن من أشهرها تمثال Yenere Anadiomene الذي عثر عليه بقورينة وقد عثر على أكثر من تمثال صغير الحجم لها في بنغازى كذلك على ما سيأتي في موضعه .
- 17 التجسيد الميثولوجي لمدينة قورينة تقول الأسطورة عنها إن أبولون قد رآها وهي ترعى في الغابة وتصارع الوحوش فأغرم بها واختطفها بواسطة المارد قيرون Kirone وأخفاها في حدائق زيوس بليبيا حيث قامت المدينة التي حملت اسمها فيا بعد . وقد صورت في النقوش وهي تصارع الأسد بينا وقفت ليبيا تتوجها باكليل النصر (اللوحة لها صورة بالحيس في متحف شحات) .
- Gas. Oliverio: Dor. Ant. Afr. Ital. Vol II. Fasc. II, p, 146. 19 وحول استمرار قوة التشريع بعد عهد فسكون هذا قام جدل فقهي (قانوني) ليس من الأمور التي تهم قارىء التاريخ عموماً ، وهمهذه الدراسة منه على الخصوص. ولذلك نضرب صفحاً هنا حتى عن الاشارة الى خطوطها العامة.

- ص ٧٦ و ٧٧ . كما أشار إليه في إيجاز Piet. Romanelli في ايجاز Oir. Rom.
- Francesco Valori: Storia Della Cirenaica, pag. 36. Piet. Ro- ۲۱ manelli: Ciren. Rom. p. 67. Gas. Oliverio: Doc. Ant. Afr. Ital. Vol. II, Fasc. II, pag. 147.
- Pietro Romanelli: Cirenaica Romana, pag. 44.
- Pietro Romanelli : Cirenaica Romana. pag. 61-62. P. Fran- ۲۳ cesco Rovere : La Missione Francescana in Cirenaica. pag.

  . ناخرون 33
- Fursaglia في Lucano ٢٤ وهي ملحمة شعرية تصف حروب قيصر ضد بومبيوس ، ولكن الخيال لم يحجب فيها حقيقة الأحداث فيها يراه المؤرخون حولها .
- Thrige: Res Cirenensium. pag. 356 e segg. Yo
- P. Fran. Rovere: Miss. Franc. Ciren. pag. 7. Piet. Roma— ٢٦ nelli: Cirenaica Romana. pag. 57, 63. Gas. Oliverio: Doc. Ant. Afr. Ital. vol. II Fasc. II pag. 165. Mommsen: Res Gestes Divi Augusti pag. 118.
- P. Franc. Rovere: Miss. Franc. Ciren, p. 7. Piet. Romanelli: YY Cirenaica Romana p. 63-4.
- Piet. Romanelli: La Cirenaica Romana pag. 64,65.
- Tacitus: Annali, Lib. III 38,70. Lib. XIII, 30. Lib. XIV, 18. YA
- Piet. Romanelli: La Cirenaica Romana pag. 82-66. Franc. \*\*

  Valori Storia Della Cirenaica. pag. 47.
- Piet. Romanelli: La Cirenaica Romana pag. 103,104.

- 44

Piet. Romanelli: La Cirenaica Romana pag. 115.

٣٤ – كانت برقة يونانية اللغة ، والثقافة ، والحضارة ، كا كانت معظم مدنها يونانية العنصر . ولكنها بعد هذه الثورة فقدت هذا الوجه الحضاري لتكتسي طابع الحضارة الرومانية ثقافية ، وحضارة ، وعنصراً ، ولغة . غير أن هذا الوجه الجديد كان مهزوز الظلال غير محدد المعالم ولم تبلغ به المستوى الذي بلغته بالأولى في عصر الازدهار الذي يمكننا أن نحدده في العهود : الجمهوري البطلمي الروماني (السابق للثورة ) ففيها أنجبت أرستبوس الفيلسوف، وكالماخوس الشاعر ، وابراثوستنيس الجغرافي العالم ، وكارنيادس مجدد الافلاطونية وجاسون اليهودي (صاحب الأصل في سفر المكابيين الثاني من الكتاب المقدس ) وغيرهم من المتألقين في عالم الفلسفة والأدب والعلوم واللاهوت والفنون ، بينا لا نكاد نجد أحداً يتألق نجمه ويسطع اسمه بين الخالدين في التاريخ إذا نحن استثنينا آريوس صاحب المذهب الأرياني المسيحي وسينزيوس الأديب الذي اشتهر باسقف بطلميوسة ، واللذين شهرتها المسيحيات كديانة ولكنها كانا يوناني الأصل والثقافة على ما يبدو في التاريخ .

٣٥ - ولسنا في حاجة الى إحالة القاريء على مرجع بذاته في هذا السبيل ، فجميع كتب التاريخ الروماني تقدم الأدلة العديدة على هذا ، وتكفي الاشارة - لا بقصد الحصر - الى كتابات الأسقف سينزيوس وهي عديدة ومترجمة الى عدة لغات عددا العربية ، والى التاريخ السري لبرو كوبيوس مؤرخ جستنيان وحوليات روما لتاتشيتوس Tacitus وغيرها مما يعد بالعشرات بل وربما بالمئات من المراجع إذا ما أخذنا الحديثة والقدعة معاً .

Sinesius - ٣٦ أسقف بطلميوسة الشهير ، وآخر النجوم المتألقة في الأدب

الموناني القديم ولد في حدود سنة ٣٧٠ م. من أسرة اغريقية عريقة ( دورية ) وبالرغم من اعترافه بهذا إلا أنه كان يصر على لبيته ويصف نفسه باللسي. كان يوناني الثقافة واسع الاطلاع راجح العقل أوف. سنة ٠٠٠ م. الى القسطنطينية عاصمة الامبراطورية البيزنطية ليصور المظالم التي تتعرض لها البلاد للامبراطور أركادبوس وكان قبل إيفاده قد خدم لمدة قصيرة في الجيش وتقلد عدة مناصب مدنية في بلاده ، وبعد أرب بقى بها ثلاث سنوات خدم فيها بلاده وحقق لهــا مطالبها غادرها مسرعاً فراراً من هزة أرضية عنيفة أفزعت الى الاسكندرية حيث استقر سنتين ( ٤٠٢ – ٤٠٤ م. ) وقد عاد إليها مرات وتزوج منها مستحمة فما نظن وكان هو وثنياً حتى سنة ١٠٤ م . وفي هذه السنة مات أسقف بطلمنوسة فتوجيه مستحنوها الى بطربرك الاسكندرية بالرحاء لىعىنه أسقفا فعمد سننزبوس نزولاً منه عند رغبة زوحته ومن أجل أبنائه الثلاثة فخدم الكنيسة بعلمــه وثقافته ومات سنة ١٥٥ م. حسما يقدر البعض ، وترك عدة آثار أدبية جمعت وترجمت إلى عدة لغات من بينها الانجليزية والفرنسة والألمانية وتعـــد رسائله من أهم المراجع في تاريخ الاقلم ( برقة ) عن تلك الفترة .

Procopio: - « Edifizii » Lib. VI cap. II Pag. 472 - 73. — TY

٣٨ - هكذا في الترجمات الايطالية والانجليزية ،أما في الترجمة العربية المعتمدة فقد سمي سمعان القيرواني نسبة الى القيروان وهو خطأ فاحش يقع فيه الكثيرون من مؤرخي العرب، فقد جاء عند ياقوت عند حديثه عن القيروان في معجم البلدان ما يلي بالنص: «قال الأزهري: القيروان معرب، وهو بالفارسية كاروان، وقد تكلمت به العرب قديماً. قال امرؤ القيس: «وغارة ذات قيروان. ٠٠. كأن أسرابها الرعال» [ القيروان القافلة ] ، والقيروان في الإقليم الثالث طولها إحدى وثلاثون

درحة وعرضها ثلاثون درجة وأربعون دقيقة . وهذه مدينة عظيمة افريقية غيرت دهراً وليس بالقرب مدينة أحل منها إلى أن قدمت العرب افريقية وأخربت البلاد ، فانتقل أهلها عنها ، فليس بها اليوم إلا صعلوك لا يطمع فيه » . وما كتب باقوت هنا عن القبروان الــتي بتونس والتي يقول عنها هو نفسه وفي ذاتالصوت : « ... فحاءوا الى موضع القيروان وهي في طرف البر ، وهي أجمة عظيمة وغيضة لا تشقها الحيات لتشابك أشجارها ..... ثم [ يقصد عقبة بن نافع ] اختط دار الإمــارة ، واختط الناس حوله .. الخ ». لا ينطبق على القيروان التونسية وانما هو بقورينة ألصق ؛ بل ان في الرواية التي نقلها الناصري السلاوي في الاستقصاعن بعض المؤرخان العرب ما بوضحهذا! اللبس صراحـة: « ... خشى [ زهير بن قيس البلوي ] غلى نفسه الفتنة ، وكان من العباد المجتهدين ، فترك ( القيروان ) آمن ما كانت وارتحل إلى المشمر ق ، وقال: إنما حبَّت للحهاد في سبل الله تعالى ، وأخاف على نفسي أن تميل الى الدنيا ؛ فلما وصل الى ( القبروان ) وجد أسطول الروم على قتالها في جموع عظيمة من قبل قيصر وبأيديهم أسرى من المسلمين فاستغاثوا به وهو في خف من أصحابه فصمد إليهم فيمن معه ، وقاتل الروم حتى قتل وقتل معه جماعـــة من أشراف أصحابه ونجا الىاقون ... الخ » . فاذا تدبرت هذا وسابقه ثم رجعت الى الترجمات غير العربية للكتاب المقدس اكتشفت حواب الكلمة ومبررات الإلتياس فيها.

٣٩ – الكتاب المقدس: انجيل متى: السابع والعشرين ٣٢. لوقا: الثالث والعشرين ٢٦. مرقس: الخامس عشر ٢١. ولم يشر إليه يوحنا (التاسع عشر ١٧).

٠٤ - أعمال الرسل: الثاني ١٠. الثالث عشر ١. السادس ٩.

- P. Franc. Rovere: Miss. Franc. Ciren. p. 15 15
- P. Franc. Rovere: Miss. Franc. Ciern. p. 15
- P. Franc. Rovere: Miss. Franc. Circh. p. 15 57
  - ع عد الثالث عشم ١٠٠
- وع يذكر بروكوبيوس أن يهود بوريون كانت لهم كنيسة يعيدونها أسطوريا الى عهد الملك سليان (الكتاب السادس الفصل الثاني من كتبابه Edifizii) وتؤكد كتب التاريخ الحديثة التأليف أن البطالمة ثم الرومان قد سمحوا ليهود برقة بتقديم الهدايا والهبات ودوام الصلة بمعابدهم في فلسطين ، وهذا واضح من كثرة من ذكروا بين المسيحيين في أول عهد هذه الديانة في الأناجيل وأعمال الرسل وتاريخ الكنيسة .
- واحد له ثلاث خواص أصل سابيليوس Sabellio فيوسيبيوس في تاريخ الكنيسة ينسبه صراحة الى برقة وينفي هذا غيره من مؤرخي الكنيسة المسيحية الأحدث عهداً. والمذهب السابلياني كالخصه الشهرستاني في الملل والنحل: « وزعم سباليوس أن القديم جوهر واحد: أقنوم واحد له ثلاث خواص ، واتحد بكليته بجسد عيسى بن مريم عليها السلام». ( ص ٩٥٥ من تحقيق محمد بن فتح الله بدران، مطبعة الازهر، الطبعة الأولى) ، وعند Mons. L. Duchesne في كتابه المسمى الطبعة الأولى) ، وعند Storia Della Chiesa Antica فقد لخص منه كا يلي: « ... وفي الكنائس لم يعد يتحدث عن الفعل أبن الله المنفصل عن الآب. والثلاثية قضية ألفاظ ، وتحديدات الآب، والابن ، والروح القدس ، ثلاث صفات متتابعة للأقنوم القدسي في الخلق ، والحلاص ، والقدسية ... الخ » وهو ليس ببعيد مما نجده الشهرستاني . ونجيد تحت صوت Sabellianesimo في دائرة

المعارف ( .U.T.E.T) (المجلد التاسع ص ٩٣٩) ما خلاصته: « في أوائل القرن الثالث بعد الميلاد خرج على الكنيسة المسيحية أحد قساوسة كنيسة طلميثة في ليبيا وهو سابليو فنادى بمذهب لا ثلاثي (توحيد ؟) نسب فيا بعد اليه السابيلياني . وقد بنى مذهبه على أن الآب والابن والروح القدس ليسوا ذواتاً كل منها قائسم بذاته \_ كا هو المذهب الكاثوليكي \_ ولكنها أسماء لذات واحدة تعرف بإحداها مرة وبأخرى مرة أخرى أو كا يقول هو إنما هي أقنعة يتجلى الإله وراءها آنا كآب يخلق الكون ، وآنا كإبن يتجسد في المسيسح ليصلب على الصليب يخلق الكون ، وآنا كروح القدس ليشع نوره في قدوب الحواريين والرهبان . ويقارن هذا السابيليوس في مبدئه بين التثليث والشمس في ضوءًا وحرارتها وحجمها الذي تتجلى به لأعيننا » .

« وقد ثار على المذهب السابلياني أسقف الاسكندرية ديونيسيوس ثم قاومه في روما ترتوليانوس ويبوليتوس Ippolito والبابا زيفيرينوس والبابا كاليستوس وحكم على هذا المذهب بالفساد وأهله بالإلحاد في مؤتمر أساقفة أنطاكية سنة ٢٧٢. ومن ذلك الوقت تلاشى أنصار وأتباع هذا المذهب ولكن شيئاً من أثره ظل يبدو في العصور الوسطى وفي عصر النهضة والإصلاح الديني. وحتى في الفلسفة الحديثة نجد لهذا المبدإ صدى في آراء Soleiermacher إذ يرى أن الله هو الموجد لجميع الموجودات كآب خالق وكإن في المسيح وكروح قدس في الكنيسة».

٧٤ – والأريانية نسبة الى آريوس وهو من مواليد بطلميوسة وقد وصفه لنا S. Epifanio كا يلي : «آريوس كان ليبياً تقدمت به السن ، طويل القامة ، مهيب الطلمة ، بسيط التصرف ، في ملامحه شحوب وجدية ، ساحر الصوت، مقنع الحجة »، وقد ذكر الشهرستاني في «الملل والنحل» (ص ٥٤٩ مـ ٥٥٠ ) حوله ما يأتي : « وزعم آريوس أن الله واحد

سماه آباً ، وأن المسيح كلمة الله وابنه على طريق الإصطفاء ، وهو نحلوق قبل خلق العالم ، وهو خالق الأشياء . وزعم أن الله تعالى روح نخلوقة أكبر من سائر الأرواح ، وأنها واسطة بين الآب والإبن تؤدي اليه الوحي ، وزعم أن المسيح ابتدأ جوهرا لطيفا روحانيا خالصاً غير مركب، وغير ممزوج بشيء من الطبائع الأربع ؛ وإنحا تدرس بالطبائع الأربع ، عند الاتحاد بالجسم المأخوذ من مريم . وهذا آريوس قبل الفرق الثلاث ، فتبرأوا منه لخالفتهم إياه في المذهب » .

وما كتب في عدد من كتب التاريخ المسيحي يتفق مع ما جاء عند الشهرستاني حوله الى حد ما ، ولتشعب الحديث حول هذا المذهب وتاريخه ودوره في الكنيسة وكثرة مادته نكتفي بما قدمنا حوله ونحيل القارىء الى المراجع العديدة في تاريخ الكنيسة القديم ونذكر منها للمثال: P. Franc. Rovere: La Missione ونذكر منها للمثال: Francescana in Cirenaica. Mon. L. Duchesne: Storia Della Chiesa Antica. vol, II Cap. IV page 78 e segg.

الم يحدث في برقة ضد المسيحية عنف بالدرجة التي حدثث في غيرها وكان عدد شهداء المسيحية قليلين نسبياً فقد ذكر في سنة ٣٠٢: تيودور آخر كان أسقف تيودور أسقف قورينة ، وبعده بقليل: تيودور آخر كان أسقف لبطلميوسة ،مع مساعده يرينيوس Ireneo واثنين من تلاميذه سيرابيون وأمونيوس ، وفي سنة ٣١٩ أسقف مدينة برقة ، ورجما عدد آخر قليل . ويرى بعض المؤرخين أن كهوف الجبل الأخضر قد آوت عديداً من المسيحيين أثناء مطاردة المسيحيين في برقة غير أن الدليل ينقص هؤلاء لإثبات ما ذهبوااليه راجع: 8.57-8. Fr. Valori:- Storia D. Cir. p.57-8.

وقد سجل جانبي هذا العهد ( ٢٧٥ – ٥٦٥ ) وقد سجل جانبي هذا العهد لنا مؤرخه الشهير بروكوبيوس Procopio في ثلاثـــة كتب مستقلة

خصص الأول منها لحروب جستنيان الفارسية والفندالية والقوطية . وخصص الثاني للانشاءات والأعمال الإصلاحية التي قام بها هذا الإمبراطور في مختلف أنحاء الامبراطورية الواسعة . وهذا وسابقه أحد جانبي صورة هذا العهد ، أما الجانب الآخر وهو المظام المليء بالشرور والآثام والموبقات والوحشية فقد حواه الكتاب الثالث والذي عرف بالتاريخ السري لحياة جستنيان . وهذا الأخير بالذات يعكس صورة حكم هذا الامبراطور الحقيقية في وحشيتها وقسوتها ومباذلها وكم من المفد ترجمته الى العربية .

وتعود شهرة سينزيوس الى مخلفاته الأدبية العديدة التي وصلت إلينا
 أكثر مما تعود إلى أعماله كأسقف ، راجع هامش ٣٤ من هذا الفصل .

٥١ - راجع هامش ٤٤ من هذا الفصل .

٥٢ – دكتور مصطفى كال عبد العليم: دراسات في تاريخ ليبيا القديم ص١٩٠ – ١٩٢. وقد أورد غاذج لستة أنواع من أسماء اليهود: يهودية ، يدخل في تركيبها اسم معبود وثني ، اغريقية ، رومانية ، وثنية . واذا صح هذا بالنسبة لاصحاب الكتاب فكيف بالوثنى المتأغرق ؟

P. Franc. Rovere: Miss. Frances. Cir. pp. 17 - 22.

Procopio :- Edifizii Lib. II Cap. II. — o \( \)

•• Piet. Romanelli: Cir. Romana pag. 88 - • وقد أرخ هذا النقش بالسنة الخامسة والخسين ، وذكر رومانيلي في هامش حول التاريخ أنه يرجع الى عهدها كولاية رومانية وليس كا اعتقد بعض الباحثين بتاريخ خاص بمدينه برنيس ، ولم يقدم غير هذا شيئًا ما حال بيننا ومناقشته فيا رجح وإلا فإن هذا التاريخ يضعنا في حدود سنة ٣٠

- قبل الميلاد كبداية ، وهي تاريـخ معركة انزيو Anzio الفاصلة في تاريخ الرومان .
- ٥٦ تسمية يونانية لقادة المدينة في دولة المدينة اليونانية . وبما أن هـــؤلاء من اليهود فان الرأي الأرجح قد اتجه الى اعتبارهم رؤساء الطائفة في المدينة وهذا دليل على تميز الطائفة اليهودية فيها ، وعلى المدى الذي بلغته في نفوذها، مكانة وعدداً واستقلالاً .
- ٥٧ دكتور مصطفى كال عبد العلم : دراسات في تاريخ ليبيا القديم ص
- Piet. Romanelli: Cir. Romana Pag, 182 OA
- ٥٩ دكتور مصطفى كال عبد العلم : در اسات في تاريخ ليبيا القديم ص ١٨٨٠.
- ٦٠ اي العام الثاني من حكم نيرون ، وقد عثر عليه سنة ١٩٣٩ أثناء حفر أساسات عمارة Ganzini الواقعة في شارع عمر المختار ملاصقة لسوق الحضروات البلدي .
- ١٩٠ دكتور مصطفى كمال عبدالعليم: دراسات في تاريخ ليبيا القديم ص ١٩٠
- Ettore Ghislanzoni: Notizie Archeologiche Sulla Cirenaica ٦٢ ويقول هذا المصدر عن هذه الفينوس: « إنها الآن واسعة Pag. 7.
  الشهرة » ، ويذكر أن شخصاً اسمه الدكتور بيرود Dr. Perrod قد الشهرة » ، ويذكر أن شخصاً اسمه الدكتور بيرود Mon. Piot. XIII, 1906, p. 117 ويشير الى مصادره فيا قدم عنها فيحددها بحايلي : ١٩١٤ بايلي و segg. Tav, X:- Springer Ricci. Storia Dell' Arte 1r.fig 543a. Bull. d'Arte VIII, 1914 Pag. 180 e segg.
- ٦٣ وقد أمكن بالفعل العثور على بعض الأشاء تحت مقبرة السد خريبش

في سنة ١٩٦٦ حيمًا بدى، في إزالتها ومن أهمها أرضية فسيفساء هندسية جميلة ولو لم يوقف العمل فيها لأسباب سياسية لأمكن كشف المزيد من هذه الآثار المونانية الرومانية لمدينة برنيس.

R. G. Goodchild: - Bengazi, The Story of a City, p. 13. -- 75

770 (10)

## الفصب لالسادس

# ناريخ مدسيت ببغازي

- مدخل
- الشيخ ابن غازي .
- نشأة المدينة للمرة الثالثة.
- تاريخ المدينة حتى الاحتلال العثماني الأول.
   تاريخ بنغازي في العهد العثماني الأول.
  - مدينة بنغازي في العمد العثاني الأول .
    - \_ خضوع المدينة للقوات القرمانلية . \_
- حصار المدينة أو الحرب بـــين الجوازي والعلاما .
- مذبحة الجوازي في قصر الحكومة ببنغازي.
   العهد العثماني الثاني .
  - مدينة بنغازي في العهد العثاني الثاني .
    - الهوامش والتعلىقات .

#### الفصب لالسادس

### نارىخ مدىت بنغازي

#### ۱ مدخل :

ذكر الكولونيل أنريكو دي أغستيني في كتابه عن سكان برقة (١) أن الرواية الشعبية التي توصل إليها ( ولم يذكر الكيفية ولا المصدر ) من تحرياته أو مراجعه تعيد مقدم أوائل سكانها في العصر الحديث الى حوالي ٤٥٠ سنة ماضية بالتقريب ، وبما أن هذا الباحث يقول لنا هذا في سنة ١٩٢١ ، فإن التاريخ الذي يعيد نشأة المدينة إليه هو سنة ١٤٧٠ تقريباً ، وهذا تاريخ يسبق فترة اشتهارها أو على الأقل ورودها في نص مدون على أنها « مرسى ابن غازي » بحوالي ١١٨ سنة من الزمان ، إذ ان أول مرة يرد فيها اسم مرسى ابن غازي في نص مكتوب كانت سنة ١٥٧٩ على ما تقدم في الفصل الأول من هذه الدراسة .

وابن غازي هذا الذي حملت المدينة اسمه وعرفت في عهدها الحديث به ، والذي نجد ضريحه بمقبرة السيد خريبيش بها ، لا 'يعرف عنه مـــا ينير لنا

الطريق ؛ وقد حاولنا التعرف على هذه الشخصية ، ونعتقد أننا اهتدينا الى تحديدها والإحاطة بشيء من أخبارها في التاريخ .

ونجد أنفسنا في التاريخ وللمرة الثانية أمام مدينة يسبق وجودها تاريخياً بروز اسمها فجأة في التاريخ ، وأمام روايـة شعبية غير محددة المصدر تعيد نشأتها الى أكثر من مائة سنة قبل اشتهارها باسم بنغازي في أول تركيب له ، كا نجد أنفسنا أمام روايات شعبية أخرى لأحداث غير محددة تاريخياً ،وعلينا أن ندرس إمكان تعيين تاريخ لهذه الأحداث .

وفي بداية هذا الفصل سنحاول دراسة هذه الأمور لنحدد مكانها المناسب من تاريخ هذه المدينة الحديث وعلى الرغم من خطورة وصعوبة مثل هذه الدراسات إلا أننا نأمل أن نوفق في هذا في حدود ما تسمح به لنا إمكانات نصوص التاريخ.

#### ٢ – الشيخ ابن غازي :

في الفصل الأول أشرنا الى رواية دي أغستيني حول نسبة هــــذا الولي صاحب الضريح الى الصحابة وأبدينا رأينا في تعليلها بما نعتقده مقبولاً وأصبح لزاماً علينا أن نبحث عن هذه الشخصية في التاريخ ولمن عساها تكون ، والعصر الذي نحتمله لإرجـــاع استقرار أو وفاة هذا الرجل إليه محدداً إذا أمكن بالسنين .

ونبدأ بحثنا في كتب التاريخ عن شخصية أو أكثر من المغرب الأقصى أو الأوسط أو حتى الأدنى (٢) عرفت باسم « غازي » أو ابن « غازي » ويطول بنا البحث حتى نعثر على أخبار عالم شهير من علماء مدينة مكناس بالمغرب الأقصى سمّي باسم الشيخ الإمام أبي عبد الله بن غازي في تاريخ :

الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى الشيخ أحمد بن خالد الناصري السلاوي فنحتمل أننا قد عثرنا فيه على ضالتنا المنشودة لأمور سنشرحها عند مناقشة الموضوع بعد أن نقدم فيما يلى النص الكامل لما عثرنا عليه :

« .... في سنة ١٩٩١ ه ، استدعى السلطان محمد الشيخ الإمام أبا عبد الله بن غازي من مكناس الى فاس ، فولي الخطابة أولاً بالمسجد الجامع من فاس الجديدة ، ثم ولي الخطابة والإمامة ثانياً بمسجد القرويين من فاس ، وسار شيخ الجماعة بها ، واستوطنها الى أن مات سنة ٩١٩ ه . رحمه الله » .

« قال صاحب الدوحة : حدثني الفقيه العدل ، ابو العباس أحمد الدغموري القصري ، قال : كان الشيخ أبو عبد الله محمد بن يحيى البهلولي يقول : ما غزوت غزوة قط ، الا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ، ويخبرني بجميع ما يتفق لي ولأصحابي في تلك الغزوة » .

« وله رضي الله عنه في شأن الجهاد ، والرجولية ، حكاية ظريفة ، وهي: أنه غزا مرة غزوة الى الثغور القبطية ، ثم قدم منها مع أصحابه ، فوجه زوجته فلانة بنت الشيخ أبي زكريا يحيى بن بكار قه توفيت ، وصلى الناس عليها بجامع القرويين وإمامهم الشيخ غازي بنالشيخ أبي عبد الله محمد بنغازي الإمام المشهور . فوصل الشيخ أبو عبد الله [ البهلول ] ووجه جنازتها على شفير القبر ، والناس يحاولون دفنها ، فقال لهم : مهلا . ثم تقدم ، وأعاد الصلاة عليها مع أصحابه الذين قدموا معه ، فبادر الناس إليه بالإنكار في تكرير الصلاة على الجنازة بالجماعة مرتين ؛ فقال لهم على البديهة : صلاتكم التي صليتم بها عليها فاسدة ، لكونها بغير إمام! فقالوا له : كيف ذلك يا سيدي ؟ فقال : لأن من شرط الإمام الذكورية ، وهي مفقودة في صاحبكم لأن الذي فقال : يتقلد سيفاً في سبيل الله قط ، ولم يضرب به ، ولا عرف الحرب كا كان

نبينا صلى الله عليه وسلم ، ولم يتعبد بالسيرة النبوية ، فكيف يعد إماماً ذكراً ؟ بل إمامكم والله من جملة النساء » (٣) .

ويسكت الناصري السلاوي ربحا لسكوت صاحب الدوحة الذي نقل عنه ، فنحن لم نراجع هذا المصدر لعدم وصولنا إليه ، يسكت عن أمور ذات أهمة بالغة بالنسبة إلىنا ، فيها لا يذكران لنا :

أولا : متى كانت حادثة الصلاة ، في أية سنة ، وهل في عهد حياة الوالد أو بعد مماته ؟

وثانياً: لا يحدثاننا عن مبررات الهجوم الشخصي العنيف ، والتحامل الشديد القسوة على رجل فاضل ارتضته الجماعــة إماماً وقدمته عليها في الصلاة ، ثم هو ابن شيخ الجماعــة وإمامها وخطيبها بمسجد القرويين الكمر .

وثالثاً: يسكتان عن متابعة الحديث فلا يتان لنا بقيته بذكر نتائجه بالنسبة إلى الشيخ غازي الذي أهين علناً وشبِّه بالنساء .

وهناك أمور أخرى في هذه الرواية تتعلق بعدم ذكر اسم الزوجة وبموقف الفقه من إعدادة الصلاة وبمقاييس الذكورة التي حددت من القائد وأشياء أخرى مماثلة لا تهمنا دراستها ومناقشتها لعدم تعلقها بموضوع البحث عير أن هذه الرواية قدمت لنا تاريخين هما مقدم ووفاة الوالد ، وقدمت لنا أيضاً سبباً كافياً مهما كانت الدوافع له ليحمل الشيخ غازي على الهجرة وترك البلاد التي أهين فيها ما دام ليس ممن يحملون السلاح . وهذان عاملان في غاية الأهمية إذ من طريقها سنحاول الوصول الى معرفة ما إذا كان الربط محكناً بين شخصيتي الولى صاحب الضريح وهذا الشيخ المهان. ولنبدأ بتحديد

التاريخ المحتمل لحادثة الصلاة على الزوجة المتوفاة :

أمامنا احمالان: فهي إما أن تكون قد حدثت في أثناء حياة الوالد ، وكانت إمامة الإبن بسبب عجز الوالد عن تقدم الناس وإمامتهم في الصلاة ، إما لكبر السن ، أو للمرض ، أو حتى بسبب تغيب الوالد عن البلد لشأن من شؤون الحياة ؛ وإما أن تكون قد حدثت بعد وفاة الوالد بزمن قليل وتولى الإبن الامامة مكان أبيه ؛ ولكل منها مبرراته المنطقية المعقولة . ونستبعد أن يكون تاريخ حدوثها قد تأخر إلى ما بعد وفاة الوالد بسنوات كثيرة تمتد إلى أكثر من سنة أو سنتين من وفاة الوالد وتولى الابن مكان أبيه .

وهذا يجعلنا نحتمل حدوثها في أو قبل سنة ٩٢١ ه. ما دام الوالد قد عينت وفات بسنة ٩١٩ ه. وهذه السنة تقابل ١٥١٤ للميلاد وهو تاريخ يسبق اشتهار المدينة باسم بنغازي في أول تركيب له بحوالي ٦٥ سنة من الزمان ، وهي مدة كافية ولا شك ، لإيجاد رابط زمني بين الشخصيتين أو على الأصح بين الشيخ غازي والتسمية التي اشتهرت المدينة بها . ولنكتف مؤقتاً بما وصلنا إليه على أن نعود إليه بعد بحث العامل الثاني والمتعلق بالإهانة التي ألحقت علناً بكرامة هذا الشيخ :

إن عبارات البهلول التالية: « ... لأن الذي لم يتقلد سيفا في سبيل الله قط ، ولم يضرب به ، ولا عرف الحرب ... » تعكس لنا صورة إنسان مسالم غير مدرب ربما لأنه نشأ في بيئة التقوى والورع المفترضة في شخصية والده ، بل مما يكاد يبلغ حد اليقين أن تربيته كانت تربية علم وتحصيل ، فهو قد تهذب ورقت نفسه بالعلم ، مما أهله لإمامة الجاعة في غياب أبيه أو عجزه أو من بعد وفاته على ما تقدم ، وهذا نوع من التربية لا يرضي ولا شك من لا يرى في غير حياة الحرب والجهاد وامتشاق الحسام والضرب رجولة ، بل

هي في نظره تربية تجعل من ينشأ عليها في عداد النساء وهذا أيضاً واضح في عدارات المهاول .

إذا تصورنا هذا وأدركنا الحالة النفسية التي يكون عليها مثل هذا العنيف في الحالات التي يظهر فيها جانب الضعف فيه كإنسان، وقد رنا الصراع النفسي في داخله أمكننا أن نتامس الثورة الجامحة التي دفعته الى إظهار الحب الشديد للزوجة التي افتقد فجأة في شكل تقدمه لإمامة أصحابه في صلاة ثانية على الحبيبة المتوفاة ، ثم الى الإفصاح عن مدى احتقاره وازدرائه لذلك الذي ربي تربية هادئة وقورة قوامها العلم وتواضع العلماء، فانطلقت الكلمات من فيه «على البديهة » قذائف تصب جام الغضب على الشيخ غازي الذي كل ذنبه أنه سقه فأم الجماعة في صلاة الجنازة على المتوفاة .

وليس ما قيل في حق الشيخ غازي بالذي يسكت عليه أي إنسان عادي في محفل عام كالذي حدث فيه فكيف بالرجل الذي هذبه العلم ورق إحساسه عاكان يطلع في الكتب عليه ؟ لا شك إذن في أن ما لحق بالشيخ غازي من إهانة قد هزه هزة عنيفة وفرض عليه الإقدام على تصرف يعلن به غضبته على هذا الرجل الذي كال الإهانة إليه ، وقد عددت عبارات البهلول عجز الشيخ غازي عن اللجوء الى مقارعة الخصم بالسلاح فهو « لم يتقلد في حياته سيفا ، ولم يضرب به». فما الذي يحدث في مثل هذه الحالة ؟ إن خروج الشيخ غازي من البحة والإقليم مغاضباً له ليس من المستبعد وقوعه بل ربما كان أقرب الإحتالات الى الصواب .

وخروج هذا الشيخ وهجره لبلده ، إذا 'قبل ما قدمناه حوله من تعليل يدفعنا الى تعيين الإتجاه الذي سيسير فيه ، إن مدينة فاس واقعة في أقصى المغرب ، والأندلس قد سقطت آنذاك في يد الإسبان فليس أمامه إلا أن

يتجه الى الشرق أو الى الجنوب ، وليس في الجنوب ما يغري عالماً على الإتجاه إليه بينا في المشرق مكة وقبر الرسول والزيتونة والأزهر محط أنظار علماء العرب في تلك العصور ، وبالتالي فإن اتجاهه الى المشرق أقرب الى الإحتمال وما دام الأمر كذلك فإن احتمال بجيئه الى مدينة بنغازي ليس بعيد الاحتمال وإذا سلمنا به فقد أقمنا علاقة مكانية بين الشيخ غازي وصاحب الضريح تقوى معه وتتقوى بالعلاقة الزمنية التي سبق وصولنا إليها وتحديدنا لها .

ونعود الآن الى مناقشة العلاقة الزمنية من جديد ، فإن سفر المغاربة الى الحج في ذلك الزمن يستغرق قرابة العمام ، ومعنى هذا زحزحة التاريخ الى سنة ١٥١٥ للميلاد إذا قبلنا به . وسنحاول دراسة هذا الموضوع من جديم مبتدئين هذه المرة من نقطة أخرى في مجثنا لدقة التحديد :

كان انتقال الشيخ أبي عبدالله بن غازي ، والده ، من مكناس الى فاس قد حدث سنة ١٩٨٨ ه (١٤٨٥ م) وهو قد جاء إليها ليولتّى الخطابة بالمسجد الجامع ، وهذا معناه ومع تقديرنا للمجتمع الاسلامي في تقاليده ونظرته الى أصحاب هذه المناصب ، أنه كان متزوجاً ، وربما كان له أولاد وقد يكون الشيخ غازي أكبرهم ، وقد يكون ابنه الوحيد ، ذلك أن فترة حياة الوالد في فاس لم تزد على ٢٨ سنة ، فإذا كان قد تزوج بعد مقدمه فإن هذا سينزل بعمر الإبن الى ٢٥ سنة أو حوالي ذلك وهي سن نستبعد أن تغري الجماعة بقبوله إماماً لهم من بعد أبيه .

وسواء كان الشيخ غازي قد صاحب أباه طفلاً صغيراً أو ولد له بعيد استقراره في فاس فإنه يوم وقوع الحادثة قيد كان لا بد صغيراً ولم يبلغ بعد سن الشيخوخة التي 'يغتفر له فيها التقاعس عن حمل السلاح ، وإلا لما كان لحلة البهاول معنى في نظر الجمهور ؛ أي أنه كان أكبر من ٢٥ سنة وأقل مين

الأربعين على أوسع تقدير . وهي السن المناسبة عادة لحمل السلاح والاشتراك مع المجاهدين في الإغارة على الأعداء .

وإذا سلمنا بأن الشيخ غازي كان يصحب أباه حين انتقاله الى فاس ولو طفلاً صغيراً لا يتجاوز العامين فإن ذلك يجعله ابن ثلاثين يوم وفاة أبيه وهذا ما نميل اليه وأو أننا قلنا بزواجه بعد مجيئه الى فاس وولادة غازي له من هذا الزواج وهو ما نسلم به ولا نميل الى الأخذ به وإن ذلك يجعل غازي ابن ٢٥ سنة يوم توليه من بعد أبيه وكلتاهما سن مناسبة تغري بأن يوجه اليه مثل ذلك الكلام وتجعل من المنتظر منه امتشاق الحسام والمساهمة مع الرجال في الجهساد ومن الطبيعي أن لا يرضى البهلول أن يولى الإمامة بالمسجد من بعد أبيه وقد تكون هناك دوافع أخرى خفية تدفعه للحفيظة عليه في توليه للمنصب من بعد أبيه وكانت تلك فرصة ليعلن فيها عن عدم رضاه ولا محل لهذا أيضاً بعد السنوات الأولى أو ربما بعد السنة الأولى ذاتها وهكذا ننتهي من هذه الطريق أيضاً الى نفس الفترة بالتقريب .

وعلى أية حال فإن وقوع الحادث لا يمكن أن يسبق سنة ١٥١٠ ولا أن يتأخر عن سنة ١٥١٠ وكلاهما تاريخ يترك فسحة من الزمن تكفي لأن نحتمل معها وثوق رابطة الزمن بين الشيخ غازي بن أبي عبدالله محمد بن غاري وسيدي غازي صاحب الضريح الذي اشتهرت المدينة أو القرية باسمه .

أما كيف غلب اسمه على المكان فإنه بعد أن توفي في بنغازي وهو عابر سبيل أو بعد استقراره فيها عدة سنوات قد دفن على رأس ربوة عالية ربحا كانت أعلى منطقة في المدينة ، وشيّد له ضريح تبركا بعلمه واعترافاً بمكانته التي لا شك وأن رفاقه قد أعلنوا عنها لسكان البلدة ، وأصبح هذا الضريح أول ما يبدو للقادم بحراً الى الميناء ، ومع الأيام غلب اسمه على المرسى فعرف به:

« مرسى ابن غازي » ، ونحن بعد كل هذا لا نجزم بصحة ما انتهينا اليه فقد قام على مجموعة من الإفتراضات تستند الى عامل المقارنة الزمني وقرب التاريخ بين حادثة غازي المغرب وبدء شهرة المدينة بهذا الاسم في النصوص المدونة مع أسبقية أكيدة لهذا الشخص ، وهذه وحدها ليست بالكافية فهي لا تزال في حاجة الى الدليل التاريخي الأكيد .

#### ٣ – نشأة المدينة للمرة الثالثة :

وكا حار التاريخ في تعيين زمن نشأتها الأولى باسم يوهسبيريدس ، وفي تعيين زمن نشأتها الثانية باسم برنيس ، فإنه يحار للمرة الثالثة في تعيين زمن نشأتها للمرة الثالثة باسم بنغازي . وكا فعلنا في البحث عن تاريسخ نشأتها الأولى ونشأتها الثانية من لجوئنا الى مناقشة واستقراء الروايات والأحداث التاريخية التي يمكن أن تساعدنا ولو قليلا في إلقاء بصيص من النور يبدد حلكة الظلام فإننا سنلجاً في هذه المرة أيضاً الى استقراء ودراسة مختلف الروايات والأحداث محاولين الوصول الى تعيين التاريخ الأرجح لنشأتها الثالثة بالإسم الحدث .

ويمكننا تصنيف مجموعات التواريخ التي نحصل عليها من مؤرخي العرب والافرنج إلى مجموعتين: المجموعة الأولى تثبت وجود قرية أو مدينة مسكونة باسم برنيق ، والمجموعة الثانية لا تثبت هـــذا بل تتحدث عن وطا برنيق وصحارى برنيق أو بما يفهم منه أنها لم تكن معمورة آنذاك .

#### أ – المجموعة الأولى :

١ - رواية مجهولة المصدر تتحدث عن مدينة برنيق الساحلية الفقيرة

- ذات البيوت البسيطة ، والتي تحيط بها منتجعات بدو المنطقة . ( ١٢٠٠ م. )
- ٢ رواية مدسوسة منتجلة تشير إلى ذكرهــــا الاتفاقية المبرمة بــين
   الامير أبو زكريا يحيى وجمهورية البندقية . ( ١٢٣٦ م. )
- ٣ ياقوت الحموي : وقد ذكر مدينة برنيق على أنها بين الاسكندرية وبرقة .
- إ اليعقوبي : وقد ذكر برنيق بمينائها الجيل . ( ١٩٥٥ م . )

#### ب - الجموعة الثانية :

- ١ البكري: وقد جزمت مصادرنا عنه بأنه لم يذكر برنيق فيا تحدث
   عنه من مدن برقة ومناطقها وقراها.
- ٢ الإدريسي : وقد تحدث عن وطا برنيق أثناء كلامه عن ضواحي هذه المدينة .
- ٣ ابن سعيد : ولم يتحدث عن برنيق وهو يتحدث عن المناطق إلى
   الغرب والشرق منها .
- ٤ العبدري : وقد ورد ذكر برنيق عنده عرضاً وأثناء تحديده لمنازل
   إحدى القبائل القاطنة بالبلاد .
- ابن خلدون : أشار في مقدمتـــه وأتى في تاريخه باسم برنيق على أنها صحارى برنيق وأنهـا منطقة سكنى بعض البربر ولم يشر إلى أنها بلدة أو مدينة أو قرية .
- واذا طرحنا روايـة ياقوت الحموى في معجم البلدان من المجموعة الأولى

والتي سبق لنا استبعادها لاحتمال نقله عن مصادر يونانية وفارسية قديمة العهد من ناحية ، ولأنه كان راوية نقل وسماع إذ لم يزر الشمال الافريقي فيا نعلمه عنه من ناحية أخرى ، الأمر الذي يجعلنا نتردد كثيراً في قبول روايته هذه لوحدها كسند تاريخي لإثبات وجود مدينة برنيق التي يجعلها بين الاسكندرية وبرقة ، وهو خطأ جغرافي ضمن عديد من الأخطاء الماثلة في تحديده لأماكن اللبان اللببة في معجمه .

وإذا استبعدنا رواية اليعقوبي لذات السبب لاحتالنا أنه ناقل لمادة تاريخية قديمة العهد وقد تكون مترجمة عن اليونانية أو غيرها ما دام من المؤكد عدم زيارته لهذه البــــلاد ومن المستبعد معرفته بها سماعاً لضآلة شأن هذا الثغر لو وجد في عصره.

وإذا استثنينا تلك الرواية التاريخية المجهولة المصدر التي أشار إليها الأب فرانشيسكو روفيري P. Franc. Rovere وأرجعها إلى سنة ١٢٠٠ للميلاد وقال عنها إنها وصفت برنيق بأنها بلدة ساحلية فقيرة جداً تتكون من مجموعة مباني بسيطة مشيدة بالحجارة والطين ، تنتشر حولها عدة منتجعات لبدو المنطقة ، لعدم وضوح المصدر الأول لها من ناحية ، ولانفراد الأب فرانشيسكو وحده بالإشارة إليها بين جميع من تعرض لتاريخ المدينة بالحديث عنها حتى من الإيطالين .

واذا استبعدنا تلك الرواية التي ترددها جميع كتب الأيطاليين ومن نقل عنهم على أنها حقيقة تاريخية بينا لا يفيد نص الإتفاقية التجارية المشار إليها ، والمعقودة بين البلدين ، أي شيء من هـنا فقد رجعنا الى مقدمتها وبنودها الحسة عشر ولم يذكر فيها لا صراحة ولا تلميحاً ما يفيد الإشارة الى برنيق أو برقة ، وإنما هي عبارة غامضة في المقدمة تقول : في العاشر من يونيه ١٣٣٦

توصل الى اتفاق مع أبي زكريا يحيى أمير أفريقيا وهو الاسم الذي يطلق على الإقليم المتاخم لمصر من جهة الغربالخ... والحديث فيها منصب على طرابلس وباجة ثم سائر الساحل من غير تحديد بالاسم لأي مكان ، وليس في هذا النص كما أكدنا من قبل ذيكر صريح لمدينة أو ميناء أو موضع باسم برنيق .

أما المجموعة الثانية فإن كلا من البكري والإدريسي وابن سعيد والعبدري وابن خلدون قد زار هذه البلاد و تعرف الى مناطق فيها إما ماراً بها في أثناء رحلته أو ناقلاً عن أهل البلاد أنفسهم متى ما كانت في غيرطريقه ولم يشر واحد منهم الى وجود قرية أو بلدة أو مدينة باسم برنيق و إنحا أشار الإدريسي وهو يتحدث عن قصر قافيز المجاور لها وعن البحيرة العذبة ( دفع وادي القطارة ) وعن العنابة المجاورة له ( سدر الكيخيا ) وعن الساحل المقابل لها ( قريونس - جليانية ) الى وطا برنيق (٥) ، وأشار ابن خلدون إلى صحارى برنيق التي بها مجالات هيب ورواحة ، وعدد مدن برقة ولم يذكر من بينها برنيق (١) ، وقد تحدث البكري عن مدن وقرى في برقة فلم يذكر من بينها برنيق .

وذكر ابن سعيد عدة مناطق من البلاد حينا مر بها سنة ٢٧٢ ه. (؟) ولكنه لم يشر الى مكان اسمه برنيق بينها . وأشار العبدري اليها حينا مر بهذه المنطقة حاجاً سنة ٦٨٩ ه . ولكن في عبارة ندرك منها مفهوم المنطقة أكثر مما نفهم منه الدلالة على المدينة .

واذا راجعنا التتابع الزمني لهؤلاء المؤرخين والرحالة من العرب والإفرنج معاً فإننا نجد ابن خلدون أقرب إلينا زمناً أي أنها أحدث الروايات التسع التي أشرنا إليها هنا، وهذا قد كتب مقدمته سنة ٢٩٩ ه أو ١٣٩٦ للميلاد. وكتب تاريخه بعد ذلك ولم يشر فيه هو الآخر الى وجود مدينة باسم برنيق

وانما اشار الى برنيق كموطن لعديد من قبائل بربرية نقلاً عن المسعودي الذي سبقه، ولو كانت برنيق قائمة لذكر وجودها صراحة كما فعل في كثير غيرها . وتاريخ المقدمة لا يبعد بنا كثيراً عن الزمن الذي أرجعت إليه الرواية الشعبية التي قدمها لنا دي أغستيني ، إذ لا يسبقه إلا بخمس وستين سنة فقط ( ١٣٩٦ – ١٤٦١ م. ) الأمر الذي يجعلنا لا نحتمل لاستقرار أول الجماعة بها تاريخ يسبق التاريخ الذي حددته الرواية الشعبية له .

هذا من ناحية ، ومن أخرى فإن بعد استبعاد تلك الإشارة الواردة في مخطوطة فبينا في تاريخ ان الفرات الأسماب التي سنق تقديمها (٧) حول شكنا في سلامة النص من حبث نسبته للمؤلف ، ولأنه سابق تاريخًا لأكثر من نص أشرنا إليه ولم تذكر باسم هذه المدينة في أي واحد منها سواه ميناء أو مرسى بني أو ان غازي الأمر الذي يدعم شكوكنا ونزيد منها ولا يضعفها بعد استىعاد نص ابن الفرات هذا ، فإن أبعد تاريخ أمكن تعبينه بدقة لاشتهار تستخدم كلماً لا للدلالة على المناء ، كما قد يبدو لأول وهلة ، وإنما على القرية أو المدينة ذات الميناء ، وهو ما كان يعبر عنه مؤرخو العرب بالثغر ، وإذا أدركنا هذا أمكننا القول بأن المدينة لم تنشأ في تلك السنة بالذات ، وانحا كانت قائمة وموجودة قبل ذلك التاريخ . وليس هــــذا فقط بل إن الأتراك فها بروى كانوا قد احتلوها لأول مرة في السنة السابقة أي في سنة ١٥٧٨م. (٩) وليس منالمعقول أن يسيِّر الأتراك حملة عسكرية لاحتلال مكان غير مأهول، وهو دليل أكبد ( اذا صحت سنة الإحتلال التركي الأول لها ) على وجودها كبلدة ذات ميناء ، وأغلب الظن أن الشرفى الفاقسي قد سمم باسم «مرسى ان غازى » بسبب هذه الحملة التركية لاحتلالها ومن طريقها ما دام الفارق بينها سنة واحدة لا غبر .

وغازي هذا الذي حملت المدينة اسمه ليس من أبناء البلاد الأصليين ،وإنما هو شخص عابر سبيل أدركته المنية في تلك البقعة من البلاد . ونظرة الى خريطة المدينة تجعلنا ندرك أنها ليست على الطريق العام الذي يسلكه عابر السبيل ، فهي عبارة عن لسان من اليابسة ممتد داخل البحر ، ومن خلفه ويفصل عن اليابسة مستنقع ( سبخة ) يفرض على قاصده الدوران حول المستنقع قبل الوصول إليه ، وهذا أمر لا يتجشمه المسافر عادة إلا إذا توفر لديه سبب ما يدعوه اليه ، وهذا السبب ليس هو الماء بالتأكيد فإنه موجود وبكثرة في المناطق المحمطة مها من المابسة .

وقد سبق لنا أن أشرنا في الفصل الأول الى اندثار اسم سابق لهذه المدينة كانت تعرف به قبل اشتهارها باسم « مرسى ابن غازي » ذلك هو « كوية الملح » أي : « قرية الملح الصغيرة » ، ومن المحتمل جداً أن يكون هذا هو اسمها المحلي يوم وصول الشيخ غازي إليها ، واستقراره بها حتى وفاته أو مرضه بها حتى وفاته ودفنه هناك .

وقد أرجعنا التاريخ المحتمل لوصول الشيخ غازي لهذه البالدة من فاس ( اذا كان هو نفسه الذي تعرضنا له في الفقرة السابقة ) الى الفترة المحصورة بين ١٥١٠ و ١٥٢٠ للميلاد وهذا معناه أن المنطقة كانت مسكونة من بعض الناس قبل ذلك التاريخ .

مما تقدم جميعه يمكننا أن نحتمل صدق التاريخ الذي حددته الروايسة الشعبية كحد أقرب لاستقرار أول جماعة من السكان بها ، ذلك أنه لا يفصل بين هذا التاريخ والعهد الذي أرجعنا اليه وصول الشيخ غازي سوى ٥٠ ـ ٥٠ سنة فقط وهي أقل من التي قبلنا بها كحد أبعد ببضع سنوات ، إذن فإن القول بأن نشأة مدينة بنغازي للمرة الثالثة يعود الى أواسط القرن الخامس

عشر للميلاد حسبا تؤكده الرواية الشعبية التي يسندها التاريخ أمر يمكن قبوله والتسليم به مع عدم التقيد بالسنة المعينة أو أية سنة أخرى قبل توفر المعادمات الممكنة لنا من ذلك .

#### ٤ - تاريخ المدينة حتى الاحتلال العثماني الأول:

نشأت هذه المدينة للمرة الثالثة في التاريخ في أواسط القرن الخامس عشر للملاد ، وكانت نشأتها هذه المرة فيما نامسه من الرواية الشعبية ، التي نقلهـــا البنا دى أغستيني ، نشأة شعبية بسيطة ، كأنة قرية بسيطة تبدأ باستقرار بعض الجماعة يلحق بهم بعض التجار الصغار الذبن يجتذبهم الربـــح ورواج المعروضات . فأية تجارة تلك التي اجتذبت هذه الطائفة من التحار ؟ ومع من من الناس كانوا يتاجرون ؟ هل كانت تجارة في مواد الإستهلاك العادية ، ومع بعض البدو الضاربين بمنتجعاتهم في تلك المناطق ؟ أم إنها كانت تجارة من النوع الذي نعرفه النوم بتجارة الترانزيت ( استيراد وتصدس) ومع تجار يقدمون من المندقية ومن جنوا وغيرهما من البلد الواقعة على الشواطيء الأخرى من حوض المحر المتوسط ؟ (١٠) ليس من السهل العثور على إجابات لهذه الأسئلة وما يشابهها ، مع ما نجد أنفسنا عليه من نقص في المعلومـــات التاريخية نقصاً يكاد يضعنا في مرتبة الجهل المطبق بواقيع العصر وظروفه وأحداثه ٬ إذ ليس لدينا غير التاريخ العام لصراع القوى الدولىـــة في البحر المتوسط على السمادة ، وما يمكن أن يؤدي الله من اختلال في توازن القوي ومن تحوُّل في الأسواق والنشاط التحاري ، وهذه قد تساعدنا قلملًا ولكنها لا تقدم لناكل شيء . أما المعلومات التاريخية للإقلم نفسه فهي من الندرة بحث لا تكاد تقدم لنا أي شيء ذي بال . إن موقع مدينة بنغازي وسط ملاحات كبرى (سبخة جليانة ، سبخة الكيش ، سبخة السلماني ، سبخة سيدي يونس ) ، وحاجة الكثير من بلدان أوروبا وآسيا الى هذه المادة ، وقرب هذه الملاحات من الفرضة الطبيعية الصالحة لرسو السفن ، قد اجتذبت بعض السفن ربما في البداية لشحن الملح من هذه المنطقة ، ولا بد أن بعض فقراء الوطنيين قد وجدوا في تجميع الملح صيفا ، مورداً للرزق حملهم على الإستقرار بذويهم على مقربة من الميناء ، وكان هؤلاء ولا شك أول جماعة تستقر بالمكان بعد اندثار مدينة برنيق (١١).

واجتذبت هذه الجماعة المستقرة فيما يبدو بعض التجار الذين أشارت إليهم الرواية الشعبية ، فاستقروا مـــع هؤلاء مكونين أول مجتمع مستقر في ذلك المكان .

ولم يكن القادمون ولا أهل المنطقة يعرفون اسم برنيق القديم فإن هذا الإسم قد توسع مدلوله حتى شمل ما يعرف اليوم ببرقة الحمراء (سهل بنغازي فيما بين توكرة والمقرون) ، ولذلك حملت المدينة الاسم الذي احتملنا أنها قد عرفت به قبل أن تعرف باسم « مرسى ابن غازي » ، وقد استمد السكان اسمها الجديد فيما يبدو من طبيعة المنطقة التي وجدت بها ، ومن الحركة الاقتصادية التي قامت في الأصل عليها فسميت به « كوية الملح » وهو الإسم الذي عاش في أفواه أهلها حتى عهد قريب ، ولا يزال في جيلنا من سمع من الذي عاش في أفواه أهلها حتى عهد قريب ، ولا يزال في جيلنا من سمع من النه به . غير أن هذه التسمية المحلية لم تجد طريقها إلى خارج الإقليم ، ولم تتعد نطاق الشيوع المحلي لأن ربابنة السفن كانوا يعرفونها من الخرائط الجغرافية القديمة التي بين أيديهم ، والراجعة إلى العهود السابقة ، باسم برنيق الذي حملته في الماضي .

ويبدو أن التجــــار الذين استقروا بها من تاجوراء ، ومن مسلاته ، ومن

زليتن ، قد وجدوا فيها ما شجعهم على الإستقرار والبقاء بصورة مستمرة ، ولا غرو ، فإن السفن التي كانت تأتي لشحن الملح في بدء الأمر قد أصبحت تمارس التجارة مع هؤلاء التجار ، وليس من المستبعد أن يستقر بعض تجارها في المنطقة ما دام هناك ما يشجع عليه لتصريف بضائع أوروبا ، وابتياع المنتجات المحلية من حبوب وحيوانات وجلود وأصواف (١٢٠).

وتتحدث الرواية الشعبية عن شيخ للبلد من الطواهر ( زليتن ) في الفترة التي سبقت خروجهم من هذه البلدة (١٣٠) وهذا معناه أن السكان فيها قد نظموا حياتهم بطريقة ما خلال تلك الفترة المبكرة من تاريخ المدينة الحديث.

وفي خلال هذه الفترة كان مقدم الشيخ غازي على ما يبدو من الذي قدمناه حوله ، ووفاته ، بعد استقراره لفترة من الزمن لا نعرف مداها ، وكان ضريحه على رأس ربوة عالية خارج البلدة (آنذاك) هادياً للسفن ، فاشتهر المكان به ، وحل تدريجياً محل اسمها السابق «كوية الملح» كا حل بدلاً من اسمها التاريخي برنيق على الخرائط الجغرافية الحديثة (١٤٠).

ويقدم لنا دي أغستيني أيضاً (وهو المصدر الأول للمدون من الروايات الشعبية حول نشأة المدينة وأحداثها التاريخية في تلك الفترة ، وكل من كتب بعده إنما نقل عنه ورجع إليه ) يقدم لنا رواية شعبية أخرى حول مقدم جماعة ثانية من طرابلس (مصراته) نزحت إليها بعد الجماعة الأولى ، واستمرت بها كقوة ، وبالنظر لكثرتها فقد تمكنت من مزاحمة الأولى ومنازعتها حتى تم لها فرض زعامتها بطرد الأولى منها بعد معارك عنيفة دارت بين الفريقين (١٥).

وإذا صدقنا رواية دي أغستيني حول إعادة مبنى المسجد العتيق أو الجامع الكبير الى الأربعائة سنة قبل عهد روايته لها ، أي الى سنة ١٥٢٠ على وجه

التقريب (١٦١) كان هذا دليلاً على أن استقرار جماعة مصراته الذين استولوا على المدينة بطرد الطواهر منها كان قبل هذا التاريخ ، غير أن ما سنذكره يجعلنا نرجع الحادث الى وقت متأخر عن هذا التاريخ . فالجماعة الأولى لم تأت فيا نعتقد غازية ، ولم تكن محتلة ، ولم تكون دولة ولا جيشا ، والجماعة الثانية هي الأخرى لم تأت كقوة ، ولم تستقر في المدينة عنوة ، فقد جاءت الأولى ( الطواهر ) كا جاءت الثانية ( مصراته ) أفراداً وعائلات ، واستغرق تجمعها فترة من الزمن غير قصيرة ، اجتذبها الربح ، وحملها على الاستقرار رواج السوق ، وقد نحتمل مجيء الجماعة الأولى ، أو مقدم الجماعة الثانية ، أو مجيئها معا ، بسبب ظروف خاصة ، حتمت على إحدى المجموعتين ، أو كلتيهها ، النزوح عن المقر الأول لهما ، غير أن هذا الاحتمال يتطلب منا بحثا ولو موجزاً في تاريخ المنطقة الغربية من ليبيا ( طرابلس ) خلال النصف الثاني من القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر بكامله علنّنا نجد في أحداث التاريخ ما يساعدنا على تلمس الجواب .

ولا نعلم قبل سنة ١٥١٠ من الأسباب ما يحمل الناس على ترك أوطانهم ، والنزوح عنها الى غيرها ، إلا أن ما حدث بعد ذلك من احتلال الإسبان لطرابلس ، واحتفاظهم بها حتى تنازلوا عنها لفرسان القديس يوحنا سنة ١٥٣٠ ، واحتفاظ هؤلاء بالمدينة حتى أخرجوا منها بقوات الأتراك سنة ١٥٥١ ، ومحاولات هؤلاء في السيطرة على بقية البلاد في السنوات التالية ، جميعها أمور قد تدفع سكان بعض المناطق الى الإبتعاد عن منطقة الصراع .

ولما كان استقرار الجماعة الأولى ، والمكونة من أناس من تاجوراء ومسلاته وزليتن ، وهم الذين عرفوا في مجموعهم بالطواهر ، يرجع الى تاريخ سابق لجميع هذه الأحداث بنصف قرن فإن احتمال هجرتهم نتيجة أي من تلك الأحداث

لا ينسجم مع المنطق التاريخي. وما دمنا نجهل وجود أسباب مبررة أخرى، فليس ما يمنع من استمرارنا في الاحتفاظ بالاحتمال السابق الذي انتهينا إليه والقائل بالعامل التجاري وحده في اجتذاب هؤلاء فعائلاتهم في «كوية الملح» التي سميت « بنغازى » فها بعد .

أما الجماعة الثانية فإن مجيئها الى بنغازي ، إذا سلمنا بسلامة التعبير في تقديم الرواية الشعبية ، كان تالياً ، ويعني هذا احتمال نزوحهم إليها نتيجة لإحدى هذه الحوادث التي ذكرنا ولا سيا ما يرجع الى عهد محاولات العثمانيين بسط سيطرتهم على دواخل الإقليم أي الى ما بعد سنة ١٥٥١ م. بل إننا لو قبلنا برواية الأب كوستانزوبرنيا P. Costanzo Bergna لقلنا إن مجيئهم كان سنة ١٥٥٥ ، أي حينا قداد دارغوث باشا حملة عسكرية لإخضاع غريات وترهونة وبنوليد وانتهى الى تاورغا فمصراته ليعود مع الساحل الى طرابلس، فهذا الكاتب يشير الى أن أهل مصراته وقد بلغهم نبأ مسيره إليهم سارعوا بالفرار الى برقة هرباً منه ومن بطشه وتنكيله بالمواطنين(١٧١). وكان مجيء هذه الجماعة الثانية إذن فلولاً هماربة تبحث عن ملجأً تركن إليه ، وكانت هوية الملح » المكان الذي لجأوا إليه ، واستقروا فيه ؛ ولم يجدوا في الجاعة الأولى – في أغلب الظن – عدواً يصدهم عن البلدة أو يحرمهم من مزاولة أي نشاط ، غير أن أعدادهم الكبيرة بالنسبة الى الجماعة الأولى جعلتهم يتطلعون فولا شك الى تزعم المنطقة وفرض الإرادة على الآخرين مما أوجد توتراً تحول الى صراع ومصادمات دموية بين المجموعتين .

والتحول في العلاقات من الود والصداقة الى التوتر والتصادم بين الجماعتين قد استغرق فترة من الزمن حدث خلالها احتسلال الاتراك للمدينة أول مرة فيا نحتمل.

### ه - مدينة بنغازي في العيد العيماني الأول:

احتل الأتراك مصر سنة ١٥١٧ ، وطردوا فرسان القديس يوحنا قوة الصليبين الضاربة في الحوض الشرقي من البحر الأبيض المتوسط من جزيرة رودس آخر معاقل هذه القوة وذلك سنة ١٥٢٣ ، ثم احتلوا مدينة طرابلس سنة ١٥٥١ وبهذا أصبحت قوات العثانيين تسيطر على برقة من غير أن تدخلها بقواتها فاتحة أو محتلة .

وأخذوا في السنوات التالية في توطيد سلطانهم على بقية مدن ومناطق الإقليم الغربية ساحله والجبل ، وطاردوا مناوئي حركة بسط النفوذ العثاني من الليبيين . ويروي التاريخ نبأ الثورات المحلية الصفيرة التي قامت بها بعض المناطق الداخلية ، ويقص علينا طرق القمع القاسية التي لجأ إليها الولاة الأتراك في إخمادها .

وفي سنة ١٥٧٨ احتلت قوات عنانية ، مدينة « مرسى ابن غالري » لأول مرة فيا ترويه بعض المصادر الإيطالية الحديثة التي أغفلت مع الأسف الشديد حوله. تعيين المصدر الذي نقلت عنه ، مما جعلنا ننقل الخبر مع التحفظ الشديد حوله. ولا نعرف ما إذا كانت حملتهم التي سيَّروها لاحتلالها قد اتخذت طريق البرأو طريق البحر ، غير أن هذا الإحتلال كان فيا يبدو مؤقتاً ( غزواً ؟ ) أو ربا كانت القوات العنانية التي احتلت المدينة أضعف من أن تحافظ على هذا الكسب ، فهجرت أو أجليت عن المدينة ، ولا ندري بعد كم من الزمن ، فإن التاريخ يسكت عن هدا كلية ليعود فيحدثنا عن حملة جديدة للأتراك ضد بنغازي سيَّروها بعد أكثر من نصف قرن من الزمان .

ويبدو أنه كان لاستيلائهم عليها صداه في طرابلس وفي تونس وغيرهما من البلدان (وهذا طبيعي) ذلك أننا نجد الكاتب الجغرافي التونسي «علي بن

احمد الشرفي الفاقسي » يثبت في خريطته البحرية ( الكمباص ) اسم « مرسى ابن غازي » ليدل على نفس الثغر الذي حمل في الخرائط الأوربية المعاصرة والقديمة اسم برنيق وذلك في سنة ١٥٧٩ أي في السنة التالية مباشرة .

ويصعب اليوم الجزم بصحة ترتيب الحوادث التي تشير إليها الرواية الشعبية ترتيباً زمنياً متتابعاً ، إذ لا يمكن القول بأن الإحتلال العثاني الأول سنة ١٥٧٨ قد سبق إجلاء الطواهر عن مدينة بنغازي أو تلاه ، وكل ما يمكن قوله إن أحداث تلك الفترة كانت متقاربة زمناً ، وليس غير هذا في تأكيد ، إلا أننا نحتمل أنه فيا بين الإحتلال الأول سنة ١٥٧٨ والاحتلال الثاني سنة ١٦٣٨ قد نشب الصراع بين قوتي الطواهر ومصراته في مدينة بنغازي، وهو الصراع الذي نجهل مسبباته وأسبابه وإن كنا نسلم مبدئياً بعامل التنافس بين القوتين كحزبين على الزعامة في المدينة كا سبق وأن ذكرناه .

وتحدثنا الرواية الشعبية عن هذا الصراع الداخلي أو المحلي الناشب بين طائفتي سكانها آنذاك: التواجير ومسلاته والزليتيين وهو الصف المعروف بالطواهر، وهو الصف الذي يكوِّن سكانها الأوائل في العصر الحديث، ومصراته ومن يحالفهم من قبائل أخرى طارئة ستبرز أسماؤها في الحوادث التالية، في الصف المضاد.

ونظراً للتفوق العددي في مصراته ، فقد تمكنوا في النهاية من إجـلاء الطواهر عن المدينة فتحولوا عنهـا الى منطقة أخرى شديدة الشبه بها هي «برسس» الواقعـة على بعد حوالي أربعين كيلومتراً الى الشمال الشرقي من بنغازي، وهو أمر يدعونا الى احتمال أن يكون الصراع أصلاً من أجل تجارة الملح التي يحتكرها الطواهر منذ البداية ورغبة أهـل البلدة من مصراته المشاركة في استغلال هذا المورد. ذلك أن في المنطقة التي انتقل الطواهر إليها

ملاحة كبرى ربما فكروا في استغلالها وتحويل حركة السفن التي يتعاملون معها منذ عشرات السنين الى المنطقة الجديدة التي أجبروا على التحول إليها بعد هزيمتهم في بنغازي .

وتشير الرواية الشعبية الى أن الطواهر لم يسلموا بالهزية ولم يتركوا أهل مصراته ينعمون بالحياة الهائئة في المدينة التي انفردوا بسكناها ، فقد بدأوا يشنون على جماعة مصراته غارات مفاجئة أقضت مضجعهم ، وحملتهم على تجهيز حملة مشتركة هاجمت الطواهر في برسس ، ونازلتهم في الميدان . وبعد صراع عنيف تمكنوا من إجلاء الطواهر عن هذا المكان أيضاً ، وهكذا تخلى الطواهر نهائياً عن مسدينة بنغازي ، واستقروا بمدينة درنه حيث لا يزال أحفادهم يقيمون الى الآن ؛ وخلصت بنغازي مند ذلك الزمن لمصراته ومن أحفادهم يقيمون الى الآن ؛ وخلصت بنغازي مند ذلك الزمن لمصراته ومن معها وشهرت بهم ، وحتى اليوم لا يزال الناس ينعتون سكان مدينة بنغازي بأنهم مصراته ، وهم يريدون من هذه التسمية القول بأنهم حضر تميزاً لهم عن سكان البادية .

وكانت القوات العثانية العاملة في ليبيا وفي غيرها من الأقاليم النائية عن بلاد الأتراك تصبح شبه معزولة طيلة فترة الشتاء ، لتعذر إمدادها بحراً بالنجدات أو بالأسلحة والعتاد . ولعل الى هذا السبب كانت ترجع عوامل الفشل في بسط النفوذ العثاني على سائر الأقاليم آنذاك . وسواء تخلى الاتراك عن مدينة بنغازي أو أجبروا على التخلي عنها بالقوة ، فإن التاريخ يسكت عن صلتهم بهدنه المدينة حتى سنة ١٦٣٧ م. ففي أغسطس من هذه السنة حاولت جماعة من الأندلسيين قدمت في أربع سفن تونسية الإستقرار بهده المدينة بناء على دعوة من سكانها(١٨٠)، وشرعت ، كخطوة أولى ، في تشييد حصن تلوذ به في حالة حدوث قلاقل تعرضها للخطر الذي يتهدد المدينة باستمرار

( لا أسوار لها ولا قلاع تحميها من هجوم بري أو بحري ) . فلما سمع حاكم مدينة درنة بهذا ، وكانت المنافسة بين المدينتين مستمرة ، أرسل إليهم من أقنعهم سراً بعدم صواب الاستقرار في منطقة يتهددها الخطر باستمرار ، فتركوا الحصن قبل إتمامه ، وانتقلوا الى درنة حيث كان مواطنوهم قد سبقوهم إلىها(١٩١).

وكان محمد باشا الساقزلي منذ سنة ١٦٣١ حاكم طرابلس العسكري والمدني (الداي والباشا) ذا مقدرة وطموح وإقدام ، وقد لفتت محاولات قاسم باشا في برقة نظره الى هذه المنطقة ، يرقب الفرصة للتخلص من هذا الخطر الذي يتهدده في شرقي ولايته ، فلما ترك هدؤلاء بنغازي ، وعادت السفن التونسية الى تلك الولاية ، رأى الفرصة سانحة فسارع بإعداد حملة عسكرية قوامها ثلاثمائة من الجنود وعدد من الأسرى الرقيق المسيحيين تحت قيدادة رئيس جنده عصمان (عثان) الساقزلي ، ويوسف باي الذي عين حاكما للمدينة عند احتلالها وإعلان سيادة السلطان المثاني عليها ، فتم للحملة ذلك سنة ١٦٣٨ للميلاد ، وأصبح يوسف باي حاكماً لها من قبل محمد باشا الساقزلي وقام الأسرى الرقيق بإتمام بناء الحصن الذي بدأه الأندلسيون واتخذ قصراً ملحقاً به لسكنى الحاكم وحاميته العسكرية (٢٠٠) .

ويبدو أن حكومة أوجلة قد أقلقها احتلال الأتراك العثانيين لبنغازي وخاف حاكمها « أحمد بن عبد الهادي » أن يمتد الخطر الى بلاده ، أو أنه قلق لهذا باعتبار تلك المدينة هي آخر الخط التجاري الذي تنتهي اليه طرق قوافل الواحة من السودان ، فاهتم بالأمر ، وأرسل أخاه ليتسقط أخبار الباشا ويتعرف على حقيقة نواياه ، وربما ليدرس إمكان القيام مجملة عسكرية غايتها طرد قوات الأتراك من بنغازي واستخلاصها من يدهم ، غير أن هذا

كشف أمره في طرابلس فقبض عليه جاسوساً وسجن ولم يطلق سراحه إلا مقابل فدية كبيرة من المال(٢١).

وسواء ألفتت هذه الحادثة نظر محمد باشا الساقزلي الى أهمية الواحسة وثراء أهلها ، أم أنه حصل من أسيره على معلومات أكيدة حولها ، أم أنه خاف من صاحبها فأراد مبادرته بالهجوم عليه وإخضاعه لتأمين السيادة العثانية على بنغازي ، وهذا الاحتال الأخير أدعاها للترجيح ، يدلنا عليه السرعة التي أعدت بها الحملة ، والضخامة التي كانت عليها القوات ، فقد أنزل أسطوله في ميناء بنغازي الفا وخمسائة جندي من الانكشارية Giannizzeri ، وستة مدافع ميدان، وألفين من الفرسان، و ٢٥٠٠ من الخيل ، ورفلة ، ترهونة ، الزاوية ، الخ ٠٠٠ ) وفي ربيع المجندين المحليين (غريان ، ورفلة ، ترهونة ، الزاوية ، الخ ٠٠٠ ) وفي ربيع سنة ١٦٤١ بدأت حملته من بنغازي على أوجلة تحت قيادة عصان (عثان) الساقزلي الذي سبق له احتلال بنغازي قبل ثلاث سنوات (٢٢).

ولا تهمنا أخبار هذه الحملة ولا النتائج التي بلغتها ولا المغانم التي حققتها ، فقد عادت عليه علاوة على المغانم والأسلاب بحمولة اثني عشر جملاً من الليرات الذهبية السلطانية الى جانب إتاوة سنوية قوامها ٢٥ الفا من الليرات خفضت فيا بعد الى ستة عشر الفا فقط (٢٣). وإنما يهمنا منها أنها رغم نجاحها وكثرة عددها وعدتها لم تحقق أغراضها العسكرية في ضمان السيادة العثانية على هذا الإقليم ، ذلك أن حامية بنغازي وحاكمها حين شعروا بهلع سكان المدينة وضواحيها من ضخامة تلك الحملة والنتائسج التي حققتها ، تنمروا وشرعوا يرتكبون من المظالم ما حمل السكان سنة ١٦٤٣ م. على التوجه الى طرابلس للشكوى من يوسف باي ومن رجال حاميته ، غير أنهم فقدوا الأذن الصاغية لهم ، فعادوا حاقدين لموفديهم الذين لم يجدوا مخرجاً مما هم فيه

غير الثورة على الحاكم العثاني فقاموا بثورتهم في أوائل سنة ١٦٤٤ م.

ولما كان عدد الحامية التركية قليلاً لا يتجاوز مائة وعشرة رجال فقد احتموا بالقصر والحصن وحوصروا فيه ، ومدت درنة يد المعونة لبنغازي فجاءت منها نجدة من أهل مصراته ، وطال أمد الحصار حتى جاوز الأربعة أشهر ، وكان يوسف باي قد حاول في بدايتها إيفاد رسول الى الباشاعن طريق البرغير أن هذا كشف أمره بوقوعه في يد الثوار وقضي عليه . فلما جاوزت المدة ما يكفي لوصول الخبر دون أن يحدث جديد أيقن يوسف باي بأن رسوله لم يبلغ طرابلس فأوفد رسولاً ثانياً بطريق البحر هذه المرة ، وتمكن الرسول من إبلاغ الباشا بحقيقة الأمر فسارع هذا بإيفاد سفينتين حربيتين، مهمتها العودة بالحامية والحاكم الى طرابلس بحراً ، فنفذ الأمر ونسف الجنود القصر والحصن بالدين اميت بعد انسحابهم منه (٢٤٠). وهكذا نجحت الثورة وأمكن لأهل المدينة والبلاد التخلص من الحكم العثاني ولو لفترة قصيرة من الزمن .

غير أن عصان (عثان ) الساقزلي ، وقد أصبح حاكماً لطرابلس (باشا وداي ) من بعد محمد باشا الساقزلي سنة ١٦٤٩م. ، أقدم على استعادة مدينة بنغازي واحتل مدينة درنة التي أعانتها في ثورتها على الأتراك وذلك سنة ١٦٤٩م. ، وكأول عمل عسكري يقوم وهو باشا به ، ربما لأنه كان يرى فيها جانباً من مجده المتألق، أو لأنه كان يدرك أهميتها الإقتصادية \_ الإستراتيجية أو لغير ذلك من الدوافع والأسباب ، ولكنه لم يترك فيها من بعد احتلالها وإصلاح القلعة سوى حامية صغيرة لا يزيد عدد أفرادها عن المائة جندي ، وأعطى الحاكم رتبة الباي ومنحه كامل السلطات المدنية والعسكرية ، وجعل قراراته نهائية ، وإن ظل من الناحية العسكرية تابعاً لقيادة الجيش في

طرابلس كما فرض علىالسكان إتاوات ورسوم 'تحو"ل إلى الخزينة في طرابلس'(٢٠).

ولا نعلم الى متى ظلت هذه الحامية تحكم المدينة وإن كنا نظن أنها قد بقيت حتى آخر عهد عصان باشا الساقزلي (سنة ١٩٧١م.) بل ربما استمرت سلطة الأتراك دونما انقطاع حتى آخر القرن السابع عشر ، فإن التاريخ يذكر لنا أنه كان لمحمد باشا الإمام الشهير بشايب العين عامل على برقة في حدود سنة ١٦٩٣ اسمه محمد بن محمود . وقد أورد ابن غلبون عنه في التذكار أن منصور بن خليفة الخارج على شايب العين قد توجه الى برقة بمن معه فكتب هذا الى عامله يأمره بالوقوف في وجهه ، وتمكن هذا من تجنيد اثني عشر ألفا من أهل بنغازي ودرنه ومن الجبارنة والبراغيث والبراعصة وأولاد علي ، قابله من أهل بنغازي ودرنه ومن الجبارنة والبراغيث والبراعصة وأولاد علي ، قابله من أهل بنغازي دورنه ومن الجبارنة والبراغيث والبراعصة وأولاد علي ، قابله من أهل من الإبل ( ذود واحد ) (٢٦٠).

وبالرغم من أن التاريخ يسكت عن بقية الفترة التي امتد إليها حكمهم المباشر على ليبيا وهي غير مديدة ( ١٦٩٣ – ١٧١١ ) فليس من المعتقد أنهم فقدوا سيطرتهم كلية على البلاد وانحا استمرت لهم تلك السيادة الإسمية الممثلة في عامل مستكين لحامية قليلة العدد غير مستقرة ( – ) لا تسيطر على غير المدينة التي تقيم فيها ، وما أكثر الأحيان التي يلجأ فيها العامل الى حكمة تفرضها عليه الظروف وقلة الجند وقوة الرعية . وقد أدى هذا الوضع الناشىء عن ضعف الولاة الأتراك في طرابلس ، وانشغالهم بالمؤامرات وبالدسائس وبالإنقلابات عن هذا الاقليم الى أن تترك البلاد لنفسها حتى نهاية هذا العهد ، وربا الى أطول من ذلك ، فالتاريخ يسكت عن صلة هذه المدينة بالعثانيين حتى نهاية عهدهم الأول الذي انتهى سنة ١٧١١ للهيلاد .

وفي خلال هذه الفترة ظلت البلاد - على ما يبدو - تمارس نوعاً من الحكم

الذاتي القبلي Anarchia ، تتنازع السلطة فيه أحزاب المدينة منأهل مصراته ، فيستولي هذا حيناً وذاك آخر لعله أشبه ما يكون بما مارسته هذه المدينة في تاريخها الجمهوري البعيد ، وإن من غير بوليه وجيروسا وكهانة وكهان .

وخلال هذه الفترة تروى لنا ذكريات شعبية لأحداث محلية دارت حول الصراع الطويل الأمد والذي نشب بين الفئتين ، أو في تعبير حديث ، بين الخزبين اللذين انقسمت إليهما قبائل مصراته ، بعد أن أجلت الطواهر عن للدينة وانفردت هي وحدها بسكناها .

وقد عرف الحزبان في مبدإ الأمر بإسمي زعيميها اللذين برزا كقائدين لها في الصراع: « فكرون » و « دغم » ، وقد ضم حزب « فكرون » جميع العائلات الستي تنتمي إلى قبائل: « يدر »(٢٧) ، و « الكوافي »(٢٨) ، و « قرير »(٢٩) ، و « زمورة» ، و « قصر حمد » ، و «خدام الزروق»(٣٠) وقد عرف هذا الحزب فيا بعد باسم « الحاشية » ثم أخيراً به « الأهالي » ، وضم حزب « دغيم » جميع العائلات المنتمية إلى قبائل: « بلالة »(٣١)، و « صور جابر »(٣٢) ، و « السويخات »(٤٣) ، وانضم و « صور جابر »(٣١) ، و « القول اغلية » بعد تحيزهم كمجموعة أو كقبيلة خلال الميهم « الكراغلة » أو « القول اغلية » بعد تحيزهم كمجموعة أو كقبيلة خلال الحكم التركي ؛ وقد عرف هذا الحزب فيا بعد باسم « ذكيران » في مقابل الحاشية ، ثم أخيراً باسم « الحكومة » في مقابل الأهالي .

ويبدو أن شهرة الحزبين باسمي القائدين لم تدم طويلًا حتى حلت محلها تسمية «حاشية » و « ذكيران » كتسمية أعم وأشمل يتلاشى فيها الفرد ونفوذه ، ذلك أن هذه التسمية قد دامت حتى قوي نفوذ الحكومة في المدينة ربما في العهد القرمانلي .

وإذا كانت التسمية الأولى للحزبين محلية ، نشأت من اسمي الزعيمين اللذين

قاداهما في الصراع (٣٥) ، فإن التسمية الثانية (حاشية – ذكيران) وكذلك التسمية الثالثة (أهالي – حكومة) قد جاءتا من مصراته حيث كان انقسام السكان فيها مكو "ناعلى نفس الشكل تقريباً ، مع اختلاف في أسماء القبائل هناك عما هي عليه في بنغازي ، غير أن ما وجد منها في بنغازي نجده في مصراته منضما الى ذات الكتلة إما أهالي وإما حكومة . وهذا قد يجعلنا نحتمل أن الصراع الناشب في بنغازي قد تكون أسبابه ومسبباته هناك في مصراته وهذا لا يمنع أن تكون له أسباب أخرى محلية مجهولة لدينا ، غير أنها كانت بالتأكيد مستندة الى تلك الجذور النفسية الكامنة في الجماعة التي قدمت من هناك .

وتقول الرواية الشعبية إن الصراع الناشب بين الفريقين بعد انفراد مصراته بسكنى المدينة قد استمر طويلا بين الفريقين سجالاً ينتصر فيه همذا مرة ويهزم أخرى دون أن يفوز بالنصر النهائي أي من الفريقين . ويوحي طول أمد هذا الصراع بأنه كان غير متصل وإلا لاستحال تصور استمراره وفي حيز ضيق لعشرات السنين ذلك أنه لم ينته إلا في أواخر العهد القرمانلي وبجهود ولى صالح قدم من السودان على ما سبأتي .

ويذكر دي أغستيني في كتابه أنمنزل فكرون كان لا يزال قائمًاومعروفاً في عهده (سنة ١٩٢٢م.) بمحلة سيدي ين عيسى ، ويقول إن هذا المنزل كان الحد الفاصل بين منطقتي سكنى الفريقين . ولقد حاولنا من جانبنا التعرف على كيفية هذا التقسيم بالرجوع الى أسماء الشوارع التي تحمل في عصرنا أسماء بعض القبائل المذكورة لهذا الفريق أو ذاك ولكننا فشلنا لتداخلها على الخريطة بشكل لا يعين على رسم أي خط للتقسيم فاحتملنا حدوث إعادة تقسيم للبلاد بين القبائل بعد انتهاء الصراع مما غير كثيراً في التوزيع السابق الذي كانت عليه البلاد قبل قرنين من الزمان .

ومع ذلك فقد حاولنا جهدنا بالرجوع الى أسماء الشوارع التي لا تزال تحمل أسماء هذه الوحدات كشارع العقيب ، وشارع قزير ، وشارع الشويخات وما الى ذلك ، وبالرجوع الى تعيين أكثر المساكن القديمة المملوكة لأفراد الوحدة تجمعاً وتجاوراً ، والى بعض الإشارات التاريخية الواردة في بعض المصادر أو في الروايات الشعبية حول السكن والسكان . ونجحنا الى حد ما في رسم خريطة تقريبية لمناطق نفوذ هاتين الكتلتين أو المجموعتين نقدمها فيا يلي مع ابداء تحفظ في مدى دقة التقسيم رغم ما عانيناه في تحقيقه وحرصنا عليه من تحرى الدقة عند وضعه .

## ٦ - مدينة بنغازي في العهد العثاني الأول:

ولم تكن في برقة حتى نهاية هذا العهد مدينة بذاتها تتمتع بمركز يؤهلها لأن تعتبر عاصمة حقيقية للإقليم ، فإن مدينة بنغازي كمدينة درنه وكواحة أوجلة النائية في الجنوب كانت خلال هذا العصر قائمة بذاتها مستقلة عن غيرها ، لا سلطان لها على ما يجاوز حدودها بضواحيها ، ولذلك فمن الخطإ تاريخيا أن نرى في بنغازي أو في غيرها خلال العهد العثاني الأول بكامله عاصمة حقيقية لبرقة ، وهو الخطأ الذي وقع فيه قبلنا كثيرون ممن كتبوا عن بنغازي في ذلك العصر وربما أوقعهم فيه ما أصبحت عليه في العهد القرمانلي والعهد الذي يليه ، وشجع على الوقوع فيه عدم وجود العاصمة في برقة آنذاك لعدم توفر الزعامة السياسية الموحدة في البلاد .

ولم يكن سكان مدينة بنفازي من أهل مصراته وحدهم فقد كان يشاطرهم سكناها بعض فقراء أهل المنطقة من الذين تركوا سكنى البادية واستقروا بها سعياً وراء العمل والكسب ، وقد توجد بها بعض العائلات الأندلسية التي



استقرت منذ حدوث المأساة في أواخر القرن الخامس عشر ، وإن كان هذا من غير المؤكد حدوثه لما تقدم حول هذا العنصر من حديث .

كا وجد بها ، ولاشك ، بعض اليهود إذا ما أخذنا بعين الإعتبار أنهم كانوا في آخر العهد القرمانلي يكو نون ما يربو على ثلث سكانها، غير أنه من المستبعد أن يكون عددهم في البداية كبيراً ، كا قد يوجد بها بعض التجار الأجانب الذين يقبضون على زمام حركة التصدير والإستيراد في المدينة وإن كان من المؤكد المستحيل علينا تعيين جنسياتهم أو التكهن بأعدادهم ، وإن كان من المؤكد أنهم قلة .

وقد قامت مدينة بنغازي منذ نشأتها على التجارة التي تركزت في ثلاثة ميادين : تجارة الملح ، تجارة الاستيراد والتصدير ، الزراعة وتربية الحيوان . أما الغزو البحري أو القرصنة فلم يكن لها أبداً نشاط فيه وإن تعرضت لويلاته وكانت الضحية لغارات القراصنة المسيحيين على ما سيأتي ، وربما ذلك لأن الأتراك لم يتخذوا منها ثغراً لعدم ملاءمة موقعها الجغرافي من حوض البحر المتوسط لهذا الغرض .

وكانت تجارة الملح هي العامل الرئيسي الذي قامت المدينة أصلاً عليها ، وكانت سبباً في وجودها ، واجتذاب السفن التجارية اليها ، وقد استمرت هذه التجارة قوية ورائجة وذات دخل كبير ليس طوال هذا العهد وحده وإنما حتى النصف الأول من القرن العشرين . ويوم احتلال الايطاليين لها كان الملح مجمعاً في شبه آكام ، ولا يزال بعض شيوخ المدينة يذكر حتى اليوم منطقة حديقة البلدية وسينا البرينيتشي وما حولها من المباني الاسم الذي كانت تعرف به وهو « عوام الملح » بل إن الايطاليين أنفسهم قد اطلقوا عليها اسم « ميدان الملح = Piazza Del Sale ». وقد كانت هناك مواسم لتجميعه

وكانت التحارة التقليدية مع السودان قدعة العهد مستمرة وطرقها عبر الصحراء الكبرى محددة ومطروقة غير أنها عندما تنتهي الى الواحات الشالمة من فزان ومن مرقة تتخذ الطريق الأكثر أمناً عما سواها ، فهي أحماناً تتعدى الحدود الى مصر أو تونس وذلك عندما تكون المنطقة الشالبة من لسا مضطرية وطرقها مهددة أو غير مضمونة ؟ وهي أحياناً تأخذ طريقها الى مدينة دون أخرى محسب الظروف المسبطرة على هذه المدن. أما في برقة فقد أهملت هذه التحارة ولفترة طويلة من الزمن حتى إذا نشأت مدينة بنغازي من جديد عادت بعودتها هذه التجارة الى الحساة وأصبحت تنتهي عندها قوافل السودان القادمة عن طريق أوحلة وفزان معاً . ذلك أناحتلال الإسمان ففرسان القديس يوحنا لمدينة طرابلس وانشغال أهل الإقليم بالمقاومة وانعدام الأمن في بحارها بسبب نشاط الصبراع البحري في نفس الوقت الذي نشأت فيه مدينة بنغازي نشأة تجارية ملائمة ، جمعها أمور قد حولت الى هذه المدينة جلَّ النشاط التحاري مع أواسط القارة . وحتى بعد طرد الصلىمين من طرابلس واستتماب الأمر فمها للعثمانمين لم تعد هذه التجارة المها كما كانت قبلًا لانعدام الأمن الغالب علمها بسبب الثورات الوطنية على الحكام الأتراك وقمع هؤلاء لهذه الثورات ، ولذا فقد استمرت الواحات الشرقية من فزان وواحات برقة تؤم سوق بنغازيلوفرة الأمن في ربوعها داخلياً وبحرها، ولقلة نفوذ الأتراك بها طوال العهد العثاني الأول على الأقل.

وكانت السهول المحيطة بالمدينة والممتدة الى عشرات الكيلو مترات عرضا



منظر لأحد الشوارع في بنغازي القديمة سنة ١٩١١

ومئات الكيلو مترات طولاً زكية التربة وافرة المحصول من الحبوب واسعة المراعي كثيرة الحيوان من أغنام وإبل وأبقار ، مما جعل المدينة سوقاً رئيسية لتصدير المنتجات المحلمة من حيوانات وحيوب.

وكانت السفن التي تأتي الى هذه الميناء لنقل البضائع المحلية والمستوردة من أواسط القارة تجلب من البضائع ما السوق في حاجة اليه من منتجات البلاد الأخرى ولعل أهمها المنسوجات القطنية والصوفية والمأكولات التي لا تنتجها السلاد .

وكان هذا الاتجاه الذي سارت الحركة الاقتصادية فيه عاملاً أساسياً في إعدادها لتكون عاصمة سياسية أيضاً في العهد القرمانلي والعهود التي تلته، فقد جعل منها هذا النشاط عاصمة اقتصادية للبلاد تؤمها جماعات السكان من سائر الإقليم لبيع منتجاتها وشراء حاجياتها من سوقها العامر بشتى المعروضات.

#### ٧ - خضوع المدينة للقوات القرمانلية :

في سنة ١٧١١ للميلاد قام أحمد القرمانلي بحركته المحكة التي انتهت به إلى كرسي الولاية فحو ّله إلى إمارة وراثية شبه مستقلة عن الباب العالي ، وقد حاول في السنوات التالية فرض سيادته على سائر الإقليم بما في ذلك برقة ، وقد نجح في محاولاته تلك بصورة لم يسبق البلاد أن عرفتها . ربما لأنه كانت في تصرفاته المستقلة عن الباب العسالي حرية أكثر جعلته أسرع في إصدار القرارات وفي تنفيذها ممن سبقه من الولاة ، إلى جانب قوة في إخضاع الإقليم وشدة بطش خلصته من الخصوم والمناوئين (٣٦).

وفي سنة ١٧١٩ للميلاد عقد أحمد القرمانلي لأخيه الحاج شعبان بك القرمانلي على برقة ، وأرسله إليها على رأس كتيبة من جند الإنكشارية بقيادة ابراهيم

الترياكي وعلي بن خليل الأدغم « لتمهيد تلك النواحي – فيما يقوله النائب – وتثقيف أطرافها ، وتطويع من كان مخالفاً بها من العربان ، وجبايتهم ، فارتحل بهم إلى ذلك السمت »(٣٧).

والمؤكد أنهم قد نجحوا في السيطرة عليها بسهولة ، ذلك أنهم بلغوا في حملتهم تلك إلى درنة ، وهذا معناه السيطرة على مدينة بنغازي وغيرها من البلاد دون درنة ، الأمر الذي حسن لإبراهيم الترياكي الخروج على القرمانلي « فقد كان جموحاً للرياسة – فيما يقوله النائب – » فخالف الحاج شعبان بك، ونقم عليه سوء السيرة ، وحدثته نفسه بالإستبداد ، ومد عنقه للولايية ، وأصغت آذان على الأدغم وسائر الجنود لناعق فتنته، وكلما مروا بقبيلة دعوها لموافقتهم فأجابت طوعاً أو كرهاً ... »

ولم ينجح الترياكي في انقلابه فبعد أن نجح في الاستيلاء على البلاد حتى تاجوراء 'هزم من قوات أحمد وتفرقت جماعاته وفر هو إلى الصحراء (؟) وعلى الأدغم إلى مصر ، واسترد أحمد القرمانلي سيطرته على سائر البلاد ، وإنما لفسترة يسيرة إذ أن محمد رايس الملقب بجانم خوجه (٣٨) قدم على بنغازي وتمكن من إثارتها وبقية برقة ضد أحمد باشا القرمانلي في سنة ١١٣٣ ه. ( ١٧٢١ م. ) (٣٩) فاضطر هذا إلى تسيير حملة ضدهم استعاد بها سلطانه على البلاد (٤٠٠). ويبدو أن برقة ظلت جزءاً من مملكته أو إمارته بعد ذلك حتى آخر عهده ، يدلنا على هذا ذلك الخبر الذي أورده ابن غلبون في التذكار بما يفيد أن محمود باي بن أحمد القرمانلي نفسه كان حاكماً (مقيماً في بنغازي) على برقة باسم أبيه سنة ١١٣٧ ه. ( ١٧٢٥ م. ) (١٤٠٠).

وكان نجاح أحمد باشا القرمانلي في الإحتفاظ بسلطانه على برقة، الى جانب ظروف أخرى اقتصادية واجتماعية قد مكن لبقية هذه الأسرة من الاستمرار

بالسيطرة الإسمية عليها . وفي خلال هذه المدة كانت سيادتهم الإسمية وربحا الفعلية واضحة على برقة جميعها ، وإن كنا لا نعلم بالدقة أحداث هذه المنطقة السياسية ولا أسماء الحكام القرمانليين على مدينة بنغازي التي نؤرخ لهما حتى بداية العقد الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي . وكل ما نعلمه من الروايات الشعبية التي سجلها لنا دي أغستيني في كتابه هو أنه قبل هذا التاريخ بزمن يسير نجح رجل صالح يدعى سيدي مؤمن كان قد قدم من السودان إلى هذه المدينة في إيجاد نوع من التفاهم بين حزبي الحاشية وذكيران خفف من حدة التوتر بينها ، وأدى إلى نوع من التعايش السلمي بين الفريقين المتصارعين (٢٤) مكنهما من الوقوف صفاً واحداً تجاه قوة الجوازي المحاصرة لمدينتهم بعد ذلك بزمن قليل .

### ٨ – حصار المدينة أو الحرب بين الجوازي والعلايا :

كانت الحياة القبلية في برقة عائقاً قوياً يعوق أية سلطة ضعيفة عن بسط نفوذها الفعلي على الإقليم ، فكانت حركات التمرد على الحكم الحيلي ، وكانت الحروب القبلية طابع تلك الفترة من التاريخ ؛ فكم من قبيلة تزحزحت عن أراضيها ، وكم من قبيلة اضطرت الى النزوح نهائياً خارج البلاد بعد أن تكون قد هزمت أو غلبت على أمرها من قبل قوات الدولة أو من القبائل الأخرى المعادية لها . ومن بين القبائل التي نزحت بكاملها عن برقة الى الشرق : أولاد على والفوايد والرماح والجوازي وبطني خضرة ومغيربية من البراعصة ، وتؤكد بعض الروايات الشعبية أن الهنادي وأولاد سلام (السلالة) قد نزحت هي الأخرى عن برقة ، كما ان قبائل معدان والفرجان والقذاذفة والبكور والمرازيق وغيرها قسد تركت هي أيضاً مناطق سكناها بتزحزحها نحو الغرب (٣٠) .

وقد وقع كثير من الؤرخين العرب في أخطاء تاريخية جسيمة ، عن غير قصد ، نتيجة تلك الأخطاء المتعمدة من بعض كتسساب ومؤرخي الغرب المغرضين ، وبسبب أخذهم بالروايات الواردة عند هؤلاء ودونما دراسة لها أو تحليل .

ومن بين هذه الأخطاء التاريخية ، ما يتعلق بهذه الحروب التي يرويها الناس في روايات شعبية ساذجة كحرب العبيدات والبراعصة ، وحرب الجوازي والعلايا ، وحرب زغبة ، وغيرها من الحروب القبلية التي تعرف محليا بحروب الصف (٤٤) ، فقد جاءت هذه في كتب التاريخ الحديثة على أنها حروب قبلية ساذجة الأسباب والمسببات ، بينا هي في الواقع فتن سياسية لعب الدور الرئيسي فيها حكام البلد من الأتراك والقرمانلين الذين لم يكن يضيرهم أن يذهب الشعب ضحية لها ما داموا هم سيجنون ثمارها من مغانم وسلطان ، ولن تتقزز نفوسهم من المكاسب التي يحققونها على حساب تلك الأشلاء المضرجة بدمائها .

واذا كنا الآن بصدد الحديث عن تاريخ مدينة بنغازي وحدها فمن الطبيعي أن نقصر حديثنا على ما يتصل بهذه المدينة من تلك الحروب ؛ وهي حرب الجوازي والعلايا (ه،) والتي وقعت أحداثها فيا بسين سنتي ١٨٠٩ و ١٨١٧ للميلاد أي في منتصف عهد يوسف باشا القرمانلي .

أورد دي أغستيني معلومات على جانب كبير من الأهمية في كتاب عن سكان برقة (٢١) تتعلق بمناطق سكنى قبائل برقة في النصف الثاني من القرن الثامن عشر للميلاد (سنة ١٧٧٠؟) ، ومنه نجد أن مدينة بنغازي كانت تقع عند نقطة التقاء الحدود بين قبيلة المغاربة وقبيلة الجوازي ، فأراضي القبيلة

الأولى تقع الى الشمال الشرقي والى الشرق من المدينة ، وتمتد حتى منطقة أم شخنب، بينا تمتد أراضي القبيلة الثانية من بنغازي الى الجنوب والجنوب الشرقي حتى الشليظيمة ، وسلوق ، والطيامون ، ثم الى قينس فالبحر (٤٧). وهذه التحديدات تختلف كثيراً عما نجدها اليوم عليه ، والسبب في هذا يرجع الى مجموعة أحداث تاريخية متداخلة ، سببت تزحزح القبائل عن مناطقها التي كانت تسكنها منذ قرنين من الزمان .

وحتى سنة ١٨٠٩ نجد مواقع هذه القبائل لا تختلف عن تحديد دي أغستيني كثيراً ، بل لعلها كانت هي ذات المناطق ومن غير أي تعديل . وفي تلك السنة ، وافق يوسف باشا تحت إلحاح الأمريكان ووساطة الانجليز على تعيين أخيه المخلوع أحمد باي القرمانلي عاملاً له على منطقة درنة وحدها (٢٨١) كا وافق قبل ذلك على أن تلحق به زوجته (٢٩١) خدوجة بنت السلاحدار عمورة القائد (٥٠) ابن الحاج محمود لملوم (٢٥١) ، فكانت هذه الموافقة بداية كارثة الجوازي التي سببت هجرتهم للبلاد فيا بعد . ذلك أن أحمد باي القرمانلي كان الجوازي التي سببت هرتهم للبلاد فيا بعد . ذلك أن أحمد باي القرمانلي كان لا يزال يطمع في استعادة الحكم من أخيه على الرغم من فشله السابق، وخذلان الأمريكان له في النهاية . وقد وجد في هذه المرة الفرصة مؤاتية لتدبير مؤامرة قد تعيد سلطانه إليه إذا ما خلصت له برقة بانضام بنغازي ( المنطقة الغربية ) الى درنة ( المنطقة الشرقية ) التي أسند حكمها باسم الباشا إليه (٢٥٠).

كانت المؤامرة فيما يبدو (٥٣) تستند الى عامل النسب الذي يربط بقبيلة الجوازي إحدى كبريات قبائل الجبارنة ، وأشدها بأساً (٥٤) أما مخططها فيبدو من الأحداث التاريخية أنه قام على أساس دفع هذه القبيلة الى التمرد على الحاكم القرمانلي في بنغازي واحتلالها من قبلها فتصبح بهذا في حكم الخاضعة له . وقد استغرق منه الإعداد لهذه الفتنة فترة من الزمن ، إذ ان الثورة لم

تحدث إلا في أوائل سنة ١٨١١ (٥٥).

وليس من السهل النوم أن نصل الى معرفة الطريقة التي تم بها إشعال نار الفتنة التي عرفت محرب الجوازي والعلاما . والروامة الشعبة لا تسعفنا كثيراً لأنها تقدم أسباباً ذاتمة ساذجة لا تتصل بالحكم ولا بالحكام ، ولا تبرز الحاذقين ، وقد روى محمد الطيب الأشهب تلك الرواية الشعبية في تفاصلها في الصفحتين ١١١ و ١١٢ من كتابه : برقة العربية أمس واليوم ، ونلخصها عنه فيا يلى : « غزاة من الجوازى ، غنموا إبلا لبعض المغاربة والعواقير ، وكان أمر استعادتها ، والأخذ بالثأر فيها هو السبب المناشر في نشوب الحرب بين الفريقين » . وليس هذا وما شامه مما ذكره الطب الأشهب قبله بالسبب الذي بحعل التمرد قائمًا ضد الباشا وحكومته في بنغازي بالتأكمد ، بل لا بد وأن يوجد سبب حقيقي غيره يجعل التمرد موجها ضد حكم القرمانليين في المنطقة. ولكنه قد بلقى بصما خافتاً من النور برشدنا الى الأسلوب الذي اتمع في دفع هذه القسلة إلى التمرد على القرمانلين. فالطب الأشهب يشر إلى أن تصرف الجوازي تجاه قبائل العلايا قد تغير في الآونة الأخــــبرة بجنوحه الى الفظاظة والغلظة والتسلط والتعالى وقد كان في السابق على غير ذلك. ومع أنه برجع هذا التحول الى عوامل أخرى ( قبلية ساذجة أيضاً ) إلا أننسا نكاد نامح فيه نوعاً من الاعتاد على صلة النسب التي لهم بالأسرة القرمانلية ، واعتداداً بها بلغ حد الصلف والإعتداء على أفراد قبائل العلايا وربما على سكان المدينة أيضاً، ثم على عامل يوسف باشا حمنها حاول التدخل ورد المظالم والدفاع عن الرعبة كما هو واحبه ولا شك.

ومها يكن السبب الذي لجأ الجوازي اليه كذريعة للتمرد ، فإننا نجدهم

يقفون وحِمًّا لوجه ضد المغاربة والعواقير وأهل بنغازي ( مصراته ) في هذه الحرب سنة ١٨١١ م. ، كما نجدهم وقد انتصروا في بدايتها على خصومهم فسها حتى تمكنوا من محاصرتهم جملة في بنغازي ، وهو الحصار الذي عرف في الرواية الشعبية باسم « عقل خريبيش » (٥٦) وقد دام خمسة أشهر كاملة (٥٧) حدثت خلالها عدة معارك داخل المدينة وفي أطرافها ، ومن بين هذه المعارك معركة الزربويعية (٥٨) ومعركة المفلوقة (٥٩) وهما موضعان في بنغهازي (القديمة) يسهل على من بداخلها الدفاع عنها ، ولا مدخل للمحاصر لها غيرهما، مما يبدو معه أنها كانتا مركزي هجوم ورد هجوم عن المدينة المحاصرة وتذكر الرواية الشعبية معركة فاصلة بسيدى الشريف (٩٠) كانت بدايـة انهزام الجوازي الذين لا يزالون يتشاءمون منه في قولهم ، «هدك يوم ، يوم الشريف»، والذي يبدو من موقع هذا المكان بالنسبة الى خريطة المدينة \_ آنذاك \_ هو أن الجوازي قد نجحوا في اختراق مناطق الدفاع حتى وصلوا أول المباني حمث مقبرة سمدى الشريف ، وهناك تمكن المحاصرون من الإستانة في الدفاع حتى ردوا المفيرين ودحروهم (٦١) إما لأن هزيمة المحاصرين داخل المدينة كانت تعنى النهاية بالنسبة لهم ، وإما لوصول قوات القرمانلين التي يقودها محمد باي أكبر أبناء الباشا وزوج فاطمة بنت أحمد القرمانلي (عمه ) من خدوجة التي سىق ذكرها .

ويروي لنا ميكاكي أن أحمد القرمانلي أخا يوسف باشا قد فر الى مصر على أثر وصول قوات الباشا أو علمه بمسيرها الأمر الذي يكاد يدفسع هذا الباي الى التآمر مع المتمردين على سلطان القرمانلي (٦٢) والا فما الذي يحمله على الفرار الى مصر والتمرد وقد كان في غير منطقته ومن غير أتباعه وهو لم يشارك فيه شخصياً بقيادته أو بالإنضام إليه ؟ ...

ويحدثنا ديلاشيلا في رحلته أن محمد باي بن يوسف باشا قد سحق المتمردين ولم يبق منهم على أحد قبل إيابه لطرابلس (١٣٠) ، غير أننا نشك في أنه بلغ منهم هذا المبلغ ، ذلك أننا نجد الجوازي بعد سنة ١٨١٢ لا تزال منهم قوة كبيرة في برقة (١٤٠) كا نجد محمد باي القرمانلي نفسه فيا بين سنتي ١٨١٥ و ١٨١٦ يعتمد على هؤلاء في تمرده ببرقة على أبيه الذي أعاده الى الإقليم حاكما باسمه ليتخلص منه بعد حادثة اعتدائه عليه . ونرى أن الجوازي وقد شعروا بخطورة الموقف الذي اصبحوا عليه في برقة قد بادروا بالانسحاب منهسا شرقاً الى مصر حتى يأمنوا جانب قوات الباشا المؤازرة للعليا ولمصراته فراره من البلاد ، وأن قوات محمد باي لم تصطدم معهم اصطداماً فعلياً وإنما اكتفت بمطاردتهم حتى خارج الحدود ، وأنهم عادوا بعد ذلك الى برقة فيا الطمهون ) .

# ٩ – مذبحة الجوازي في قصر الحكومة ببنغازي :

ويصور لنا ديلاشيلا شراسة محمد باي بن يوسف باشا وقسوته في وحشيته الى حد « السادية » حينا يصف لنا كيفية تجريعه السم الزعاف لخدمه لا لشيء سوى تمتعه بمشاهدتهم يعانون آلام الإحتضار (١٥٠) . ويذكر لنا هذا الطبيب الإيطالي أن محمد باي بعد أن عاد الى طرابلس من حملته على برقة فـــقــد صفة طاعة الإبن لأوامر أبيه ولم يعد يحتمل الإنصياع لإرادته، حتى بلغ به الصلف حداً جعله يعتدي على أبيه في ساعــة غضب فيحاول طعنه بخنجره، ولم ينقذ الأب الشيخ غير إقدام جارية من جواريه على تقبّل الطعنة في جسدها دفاعاً عنه . ولم يقتص الباشا لنفسه ولا للجارية من الإبن ، وإنما اكتفى بإبعاده عنه .

عاملاً له على بنغازي ودرنه ( برقة ) . ولم ينتبه يوسف باشا لهـــذا الخطأ السياسي الفادح إلا بعد فوات الوقت ، عندما علم بخروج محمد باي عن طاعته ومؤازرة قبيلة الجوازي التي كان قد أخضعها قبل ذلك لسلطان أبيه له في تمرده على الباشا ، فسيَّر يوسف باشا ضد ابنه الخارج عليه حملة عسكرية ثانية بقيادة ابنه الثاني أحمد باي .

ويروي لنا الطبيب الإيطالي ديلاشيلا وهو شاهد العيان الذي رافق هذه الحملة الثانية بصفته طبيباً خاصاً للباي أحمد القرمانلي ، خبر هذه الحملة وخط سيرها ، وكيفية تكوينها وأسلحتها وتنظيمها الى جانب معلومات أخرى أركيولوجية وجغرافية بالغة الأهمية في كتاب وضع على شكل رسائل كان يبعث بها الى ايطاليا . وفي الرسالة الثامنة عشرة وقد كتبها من بنغازي نجد ما يتعلق بمذبحة الجوازي في مدينة بنغازي . وحرصاً على دقة الرواية ننقلها هنا بكاملها في ترجمة أمينة للنص الإيطالي :

« بينا كنت أرتاد المرتفعات الساحلية من برقة بحثاً عن النباتات الطبيعية وعن الآثار القديمة ، كان السلام مخيماً على مدينة بنغازي ، فالإحتفال برمضان يلبس المدينة مظهراً جديداً كل الجدة ، ويغيّر كلية الأسلوب العادي للحياة اليومية : فالصوم مراعي بكل دقة وصرامة من قبل هؤلاء المسلمين الذين يبقون من الصباح [ الفجر ] حتى المساء [ غروب الشمس ] بأفواه جافة ، غير أنهم ما أن يحل المساء حتى يقبلون على الطعام يبتلعون منه بأكثر مما يطيقون ، ثم يضون ليلهم في الصخب والحركة محدرين بالأكل والشرب يقضون كامل يومهم [ التالي ] في النوم ، وفي نومهم يصومون ؛ ولطول فترة صيامهم فإنهم عندما يحل المساء يقبلون على موائد الطعام في شراهة تمتد حتى الصباح التالي . لذا أعرف اليوم لماذا تستقبل أيام الإستغفار هذه بشوق ولهفة

من المسلمين ، كما كنا نستقبل في شبابنا أيام الكارنفال . وليس شيء أكثر من هذا سآمة للأوروبي الذي لا يشارك في عبادتهم وهو لسوء طالعه مضطر للعمل معهم . ففي النهار هم نائمون ، والويل لمن يحاول انتزاعهم ليلا من فوق موائد الطعام » .

هذه هي الصورة التي وصف بها ديلاشيلا احتفالات رمضان ، فهي عنده صورة مادية صرفة لا تخرج عن نوم وأكل وشرب وقلب لمظهر الحياة اليومية. وهو غير ملام في هذا فإن الإحساس بالجانب الروحي في الصيام ، يقتضي من الإنسان اعتناق العقيدة ، والإتصال الروحي الكامل الذي يعطي الشكل معنى القداسة في التعبد، وليس هو وحده الذي فعل هذا فإن سائر الكتاب، ومن جميع الأجناس والشعوب في القديم والحديث، لم يكنهم أن يقدموا وصفا واقعياً لطقوس أية عبادة ولا أن يحسوا بالجانب الروحي فيها ما داموا غير معتنقين للعقيدة ذاتها ، إذ ان أية طقوس في أية عبادة تفقد محتواها العقائدي لا يمكن استساغتها، ولو كتبت كمسلم عن مظهر من طقوس المسيحية لما أمكنني أن أحس بالجانب الروحي فيها ولاقتصر وصفي على المظهر السطحي والحركات الآلية التي لا تستساغ عادة ، لافتقاري الى الإحساس بالجانب الروحي الذي يكسبها معنى قدساً مقبولاً .

بعد هذه الصورة المادية للحياة اليومية في رمضان والتي قدم بها للأحداث الرهيبة الدامية ، انتقل الكاتب في رسالته الى جوهر الموضوع فقال :

«في هذا الهدوء الشامل كانت خيوط مؤامرة دنيئة تنسج في الخفاء لتضع نهاية مخزية لهذه الحملة التي لم تلطخ حتى الآن بالدماء ، ذلك أن قبيلة الجوازي لم تقدم ضحايا تمردها وانضامها الى صفوف الخارج على سلطان أبيه ، فهي قد انفصلت عنه قبل مجيئنا ، وهي بكامل حريتها قـــد أرسلت الى طرابلس

ماثنتين وعشرين رهينة من أبناء أعمانها كدليل على صدق توبتها وصادق ولائها ، وهي فوق ذلك قد استقلت الباي أحمد وسائر حنده محفاوة بالغة ؛ غير أن هذا جمعه لم يقنع الباشا بأن هذا الولاء لا ترجع الى عامل الخوف وحده ، ويبدو من النتائج أرب تعلمات الباشا كانت تقضى بالنظاهر بتناسى الماضي مع تربص الفرصة بهذه القسلة حتى تسنح لإنزال العقاب بهم والإنتقام منهم ، وقد أتقن الماي وحاشيته تنفيذ مخطط الباشا حتى أن الجوازي قد أصبحوا الفئة المقربة إليه بين الأتساع ، وحتى أنه لم يبق من حديث إلا عن صدق ولائهم وعن انخراطهم تحت رايـة الباي ومشاركتهم له في طرد الباي محمد الخارج على أبيه . وما من يوم يمر دون أن يستدعى هذا أو ذاك من كبار شبوخهم فيقريه الباي منه ويتبسط في الحديث معه ثم ينصرف وقد أغرق بالحفاوة والإكرام البالغ . وتحت هذه المظاهر الودية كان المخطط الدني، رسم للقضاء علمهم ثم على سائر أفراد القسلة بعد ذلك في سرعة ، غير أن الإقدام على هذا علناً وفي مواجهة صريحة كان أمراً محفوفاً بالخساطر الجمة اللهم إلا إذا أمكن الإيقاع بهم جمـلة وعلى حين غفلة ، وأمكن في نفس الوقت مهاجمة القسلة حين افتقادها هؤلاء وعلى غرَّة من محاربهـا . وفي تلك الأثناء أخذت تروج إشاعة تقول بأن الماي قد حصل من أبيه الماشا على موافقة بتوزيع « البرانس الحمر » في احتفال فخم على المشايخ تقدراً للولاء الذي أبدته قبيلة الجوازي وتعلقها بالباي ، وفي نفس الوقت قدم من طرابلس بتعلمات سرية « شاوش » ( جاويش ) من أبناء هذه القسلة كان ملتحقاً منذ أمد بعيد بخدمة الياشا وكانت له أياد بيضاء على قيبلته في عدة مناسبات سابقة مما جعل له بينهم مكانة مرموقة » .

« عقد هذا الشاوش بعد مقدمه عدة اجتاعات مع الباي ومع حاكم

مصراته (الآغا) مستشار الباي المقرب وأبرع الناس في حبك المؤامرات الدنيئة . سافر الجاويش الجازوي في نهايتها إلى برقة [خارج بنغازي] حاملاً هو نفسه دعوة الباي إلى مشايخ القبيلة وسائر أفرادها للمشاركة في حفل توزيع «البرانس الحمر » على شيوخهم ، وقد أضاف من عنده مكاشفا لأهله بأن الباشا قد رفض في البداية طلب الباي ، غير أنه هو قد سعى لدى الباشا ووسط إليه حتى رضخ الباشا في النهاية لمطلب الباي وحتى حصل هو على الإذن بأن يقدم هو ذاته ليزف البشرى إلى أهله وعشيرته ».

« ويقال إن بعض الحذرين من أفراد القبيلة شكتُوا في الأمر وبتوا شكو كهم بين قومهم وحذروا من احتال المخادعة للإيقاع بهم والإنتقام منهم على تمردهم على سلطان الباشا ، غير أن زمام الأمر قد أفلت من أيدي الجميع ، وأصبح عليهم إما أن يجابهوا بالعصيان ، وإما الامتثال للدعوة في ثقة عمياء ، وقد أدى كرم الباي وإغراء البرنوس الأحمر إلى تغليب فكرة الطاعية في أفكار الشيوخ ، ولهذا تقررت الاستجابة للدعوة والقدوم بالقبيلة إلى بنغازي في اليوم المحدد ؛ وقد أحدث هذا النبأ في المدينة الكثير من المرح والحبور ذلك أن سكان هذه المدينة قد رأوا في هذه المصالحة ما يطمئن الناس ويحقق الوئام وينهي حالة الحرب في حفل فخم للسلام » .

« وقبيل غروب اليوم المضروب لجيئهم غطت السهول المحيطة بالمدينة مضارب خيام القبيلة وخيولها ورجالها . غير أن الجوازي وقد وجدوا أنفسهم عند المدينة التي شهدت منذ فترة وجيزة تمردهم على الباشا والتي تضم مبانيها اليوم القوة التي حملتهم على الخضوع والإستسلام قد تيقظت ضمائرهم ، واغتنم الحذرون منهم والذين كانوا قد عارضوا فكرة الاستجابة للدعوة من قبل هذه الحيرة لإثارة التخوف في أنفس المتفائلين مشيرين إلى فداحة الجرم ،

ومنذرين بسوق عشرات الأمثلة من التاريخ المحلي عن خصدع مماثلة وخيانات الحكام برؤساء القبائل وأخذهم لهم على غرة . ولم يمكنهم إلا أن يقنعوا القبيلة التي بدأ الخوف يدب الى نفوس أفرادها بالبقاء خارج المدينة في انتظار الشيوخ الذين سيدخلون بمفردهم لإستلام الخلعة من البرانس الحمر » .

« وفي اليوم التالي الخامس من سبتمبر دخل تعساء شيوخ الجوازي مدينة بنغازي في حفل بهيج وكان عددهم ه إ شيخاً واتجهوا تواً الى القصر حيث وجدوا الباي نفسه في استقبالهم بوجه بشوش ضاحك وهو يداعب في كلمات ضاحكة هذا أو ذاك منهم وأدخلوا القصر ، وما أن دخلوا حتى قد مت لهم القهوة وتفضل الباي نفسه باحتسائها معهم مما أدى الى إطمئنانهم وتخليهم عن الحذر والحيطة وإقبالهم على المصالحة بقلوب مفتوحة ، وفجأة تدافع الى القاعة من الحجرات المجاورة مماليك الباي وحراسه بسيوفهم المشهورة فانقضوا على هؤلاء التعساء ، فقتل من شيوخ الجوازي في الحال من حاول الدفاع عن نفسه واقتيد الباقون الى حجرة مجاورة ومنها أخرجوا واحداً واحداً حيث كامن كل منهم يقتل صبراً ، والقلائل الذين تمكنوا في فوضى الانقضاض من الإفلات والفرار قتلوا رمياً بالرصاص من بنادق الجند ، أما من فر منهم الى أعالي القصر ليرمي بنفسه من نوافذه وشرفاته فقد تلقته سيوف وخناجر الحرس المحمط بالقصر لتنهى حماته في وحشة وفظاعة » .

« وقد أعقب هذا المشهد حركة عشوائية بين الجند عمت سائر المدينة ، وما أن وقعت المذبحة حتى سارع حاكم مصراته ( الآغا ) ، يأمر الجند بالتجمع في سرعة للإنقضاض على منتجعات الجوازي خارج المدينة . وقد أحدث خبب خيول الفرسان وركضها في شوارع المدينة الضيقة فوضى وتخبط الرقيق والجند الذين لم يدركوا لهذا التغير المفاجيء في الوضع سبباً ،

فاندفعوا على غير هـدى يجوبون شوارع البلدة وينشرون الرعب بين سكان المدينة الذين كانوا أبداً ضحية الاعتداءات وضحايا مثل هذه الحالات. لقد كانت حالة من الاضطراب والرعب والفزع أعجز عن وصفها ».

« وفي وسط هذه الاضطرابات الشاملة لجأت أنا الى القصر باعتباره المكان الوحيد لحمايتي ، وإنني لأشعر حتى الآن بالتصلب ينتاب مفاصلي والرعب يتملكني أمام أولئك الذين يتخبطون في بركة الدماء التي نزفت من أجسامهم وجراحهم . وكان الباي ممتطياً صهوة جواده ومشهراً سلاحه وهو واقف عند مدخل القصر وسط مماليكه ، يصيح كالمجنون آمراً قوة الفرسان بالتجمع والعودة الى النظام . وقد مكن هذا التأخير في تنظيم قدوات الحملة الجوازي الذين علموا بطريقة ما، ولا أعرف ما هي، بأمر المذبحة من الفرار الى البراري والتوزع وسط السهول تاركين المضارب والنساء والأطفال . وما أن جمعت قوات الحملة حتى اندفع الباي بجواده في مقدمتها مهاجماً مضارب القبيلة حيث النساء والاطفال والشيوخ أو أولئك الذين أبطأوا في الفرار فعمل فيهم السيف وداست سنابك الخيل النساء والأطفال وخيم الموت الرهيب على المنطقة، وبعد أن قتل الاطفال والرجال تركت الحرية للجند يعبث بشرف وعفاف النساء المعتاد » .

« وقد درت هذه المعركة على الباي ٤٠٠٠ رأس من الإبل و ١٠٠٠٠ رأس من الغنم و ٦٠٠٠٠ رأس من البقر ، وكثيراً من الرقيق الى جانب الأموال الطائلة والمتاع الذي ترك أسلاباً في أيدي رجال الحملة يتقاسمونه وفق نظم الجيش وتقالده » .

« بعد أيام قليلة من وقوع الجوازي فريسة الباي وضحية لسذاجة ثقتهم فيه ، سقط تحت ضربات جلادي الباي أولئك الرهائن الاثنتان والعشرون الذين أعادهم الباشا الى بنغازي بطريق البحر موهما إياهم بأنهم سيطلق سراحهم في نفس يوم الاحتفال بتوزيع «البرانس الحر» عير أن الذي تحقق من هذه الوعود كان غير ذلك إذ انهم اقتيدوا واحداً فواحداً الى حافة السفينة حيث ضربت أعناقهم ورمي بجثثهم الى البحر ، وكان من بين هذه الرهائن طفلان صغيران واحد عمره خمس سنوات وعمر الثاني سبع سنوات. وقد طو حالبحر بحثهم على الشاطىء بالقرب من المدينة ولم يجرؤ واحد على دفنها فبقيت ملقاة تنهشها الكلاب ».

«وفي يوم المأساة كان بعض أفراد قبيلة الجوازي قد تجرأ بدخول المدينة يدفعه الفضول في نفس الوقت الذي كان الشيوخ فيه بالقصر ، فلما حدثت المأساة وسادت الفوضى وعم الاضطراب ويئس هؤلاء من اللحاق بنويم خارج المدينة اختبأوا في ضريح ولي يدعى « الوحيشي Oecia " سيدي علي الوحيشي ، معروف حتى الآن ] ولما علم الباي وجنده بملجئهم لم يجرؤ على انتهاك حرمة الولي فاكتفى بمحاصرتهم وأمر بأن لا يقد ما اليهم طعام أو شراب موقناً أن هذا التدبير كفيل بالقضاء عليهم جوعاً وعطشا، أو بسيوف شراب مق غادروا المكان . وشاع الخبر فاهتم السكان بأمرهم يرقبونهم في صحت وإشفاق . وفي اليوم الثالث نبع من أرض الضريح الماء واكتست أرضية حجرة الضريح بالتمور ومواد أخرى وتدافعت جموع السكان تشهد الكرامة وتقدس الولي الى القمة في ذات الوقت الذي لحق فيه بالباي الياس والخزي والقنوط » .

« وعدنا بعد أيام من هذا الحادث الى طرابلس أنا حزين ومنفعل من تلك المأساة الدامية التي كنت لها شاهد عيان والباي غير راض لعدم تمكنه من إفناء القبيلة بكاملها وإن سرَّى عنه ما حصل عليه من غنائم وأموال ».

وهذه القصة الأخيرة قصة الكرامة سمعتها طفلاً من بعض العجائز المسنات كا سمعتها من بعض الشيوخ وإن بتعديل طفيف هو أن الماء لم يتفجر وإنما كان هناك إناء كبير « زيد » امتلاً على حين غفلة بالماء ، وأن التمر لم يغط أرض الحجرة ، ولكنه وجد في طبق فوق صندوق الضريح . وقد يشك الكثيرون في صحة الحادثة ، وقد يجزم آخرون باختلاقها ، غير أن ورودها على لسان شاهد عيان ، ومسيحي ، ومثقف ، وغير مؤمن بكرامات أولياء المسلمين ، على هذا الشكل ، ودون أن يشكك أو يشك فيها ومن غير أن يحاول تعليلها ، مما يوحي بتسليمه الكامل بصحة وقائعها ، يعد من الأمور المحيرة فعلا ، لأن روايته لها تزيد الرواية الشعبية تأكيداً ودعاً لا غلك أمامه غير إمساك القلم عن إبداء الرأي وعن التعليل المنطقي وإن كان هاذا مكناً وميسوراً وفي شكل منطقي مقبول .

وقد تلت حرب الجوازي والعلايا هذه حرب أخرى من نوعها عرفت بحرب زغبة أجليت فيها قبائل عرب الغرب إلى ما وراء المقطاع ( منطقة سرت) تلاه توسع آخر للمغاربة في منطقة الخليج امتدت به منازل هذه القبيلة غرباً حتى وادي العقر . وبعد حرب زغبة هذه حدث تزحزح في ممتلكات قبائل الجبارنة أصبحت به قبيلة العواقير وحدها هي المحيطة أراضيها بمدينة بنغازي ، إذ ان المغاربة قد تحولوا إلى المنطقة الواقعة خلف منطقة سيدي حمد المقرون أي نفس الحدود الحالية لمناطق سكنى القبيلتين حالياً بينا نزحت قبيلة الجوازي عن برقة بعد مذبحة بنغازي نهائياً إلى مصر ، أللهم إلا بعض عائلات محدودة العدد انصهرت في إحدى القبيلتين أو اند بحت معها وتعد اليوم منها (٢٦٥) .

ولا يذكر لنا التاريخ بعد هذه الحادثة أية أنساء أخرى ذات بال تتعلق

بهذه المدينة سوى أن حاكم المدينة القرمانلي في سنة ١٨٢٢ كان اسمه يوسف باي وأنه كان صهراً ليوسف باشا ، وسوى أن محمد الشيلابي بيت المال وزير يوسف باشا الأول ومستشاره قد استقر بها في أواخر عهد هذا الداهية المعمر ليعمل على جمع الضرائب والأعشار اللازمة لدفع ديون هذه الأسرة والتي أتت على حكم القرمانليين في نهاية الأمر ، وغير أن عصان (عثان) باي ابن يوسف باشا كان آخر حاكم لها باسم هذه الأسرة وأنه استمر في حكمه لها حتى عهد ثاني وال عثاني للبلاد (محمد رئيف باشا) وأنه غادرها هاربا إلى مالطة بعد أن سرّت ضده حملة عسكرية من طرابلس (٢٧).

#### ١٠ - مدينة بنغازى في العهد القرمانلي :

ولا نعرف شيئاً ذا بال عن وضعمدينة بنغازي الاجتاعي الاقتصادي خلال أوائل العهد القرمانلي ، أما في أواخره فإن ما كتبه باولو ديلا شيلا ، وما كتبه الأخوان بيشي ، وما أشارت اليه رسائل يوسف باشا القرمانلي الىوزيره الأول الحاج محمد الشيلابي بيت المال ورسائل هذا اليه ، قد قدمت لنا صورة لا تخلو من بعض الوضوح للمدينة فيا بين سنتي ١٨١٧ و ١٨٣٥ للميلاد ، وهو ما يكننا إجماله في الفقرات التالمة :

أ – المدينة عاصمة الاقليم: وقد ذكر ديلا شيلا صراحة بأن مدينة بنغازي كانت في عهد زيارته لها (١٨١٧) عاصمة إدارية للإقليم، ومقراً للحاكم القرمانلي الذي يحمل رتبة « باي »، وهـنه هي أول مرة ترد فيها إشارة صريحة الى تزعتُم مدينة بنغازي لمدن برقة، ولذا فإنه يمكننا اعتبار بداية القرن التاسع عشر تاريخاً لاتخاذها عاصة لبرقة في العصر الحديث.

ب - تعداد سكانها : والذي يبدو من إشارة عند الأخوين بيشي هو أن

سكان مدينة بنغازي كانوا في معظمهم غير مستقرين استقراراً نهائياً بها وأنهم كانوا يتكاثرون بها أو يقل عددهم تبعاً للوضع السياسي وللرخاء والجدب الذي تتعرض له ، وبهذا يمكن تعليل التباين الكبير بين هؤلاء وديلا شيلا في تقدير سكانها إذ نجده عند الأخروين بيشي لا يتعدى الألفي نسمة بينا هو عند ديلا شيلا يربو على خمسة آلاف نسمة من السكان ، علماً بأن التقدير الأول كان سنة ١٨٢١ والتقدير الثاني يسبقه زمناً بأربع سنوات ( ١٨١٧ ) .

وإشارة أخرى نجدها عند ديلا شيلا لا تقل دلالة عما أشار إليه الأخوان بيشي فقد ذكر أن إحدى القبائل البدوية الضاربة في المنطقة قد هاجمت سكانها الأوائل وطردتهم واتخذت مساكنهم ، وكانت الساكنة لها يوم مجيء الحملة التي رافقها إليها .

ومعظم سكانها فيا يرويه ديلا شيلا وبيشي معاً هم من اليهود وبعض السودان، ولا يتعارض الإثنان في أن اليهود كانوا الطبقة الذليلة المهانة التي تمتهن أحط الأعمال والمهن في نظر المجتمع المحلي . ويذهب ديلا شيلا إلى حد القول بأن اليهودي ما كان له أن يسكن في منزل مستقل لوحده بل عليه أن يحتمي بإحدى أسر السكان العرب ويشاطرها السكن مقابل إتاوة لحمايته تبلغ إلى حد الإضطهاد . غير أن موقع المدينة الجغرافي الممتاز وجشع اليهودي وحبه للربح الوفير ورضاه بأية حالة من الذل والهوان في مقابل جمع المال ، جعله يرضى بهذه الحياة الذليلة ويحرص على سكنى المدينة .

ج - أسلوب الحكم وفساده ؛ ويؤكد ديلا شيلا أن الصلة الوحيدة بين الحاكم والحكوم وبين الحكوم والحاكم لا تتعدى صلة السيادة الإسمية والضرائب والمكوس التي كان الباي يتفنن وبعبقرية في فرضها وتجميعها وتنويعها من مكوس غير منتظمة الى إتاوات على الرأس الى ضرائب على الممتلكات والأشجار

والحيوانات الى العشر ( الزكاة ) الى ديون الدولة . فاذا ما جمعت وانتهى تحصيلها انتفت الصلة كلية بين الحاكم والمحكوم والمحكوم والحكوم والحاكم، ويضرب على انتفاء الصلة بينها مثلاً بأن الباي لم يحرك ساكنا ولا قام بأي مجهود لرد اعتداءات القبيلة المتسلطة على السكان الأوائل الذين كانوا قد دفعوا قبل الكارثة التي حلت بهم بقليال ، وأن الباشا ( يوسف القرمانلي ) سر كثيراً وفاخر بهذه المدينة لما سارع سكانها الجدد بدفع الضرائب السنوية للباي للمرة الثانية في بحر العام .

ومن رسائل يوسف باشا الى الشيلابي ، ومن الوثائق التي نشرها عمر علي بن اسماعيل في ملحق كتابه « انهيار حكم الأسرة القرمانلية في ليبيا » نجد أن الباشا قد أثقل كاهل رعيته في هذه المدينة وفي غيرها بالديون المستحقة من من الأجانب على الخزانة الى حد غير محتمل .

ومن زائد القول التعرض الى ذكر الإهمال الفظيع في نواحي الإصلاح بعد ما تقدم ذكره من أنباء ومعلومات سياسية واجتماعية وإدارية فإن أياً منها كاف لوحده دلىلاً على سوء الحكم وفساده .

د - الوضع الاقتصادي : ومن الصعب تصديق وصف بعض الرحالة لهذه المدينة بالرخاء والازدهار في هذا الوضع السياسي الإداري الإجتاعي المضطرب، ومع ذلك فإن كونها السوق الأهم في جميع الإقليم والمرفأ الشهير في المنطقة ، قد جعلها تتمتع بوضع اقتصادي متميز نسبياً عن بقيـة المنطقة المحيطة بها والممتدة غرباً حتى طرابلس وشرقاً حتى الإسكندرية وجنوباً حتى أواسط القارة . فقد جعلها هذا نهاية طرق قوافل السودان، كان ريش النعام وسن الفيل وغير ذلك من صادرات أواسط القارة أهم ما تصدره (ترانزيت) كا جملها مقصد أفراد القبائل عمـا لديهم من حيوانات ومنتجاتها من الأصواف

والجلود والسمن ومن الحبوب ليبتاعوا بثمنها ما يحتاجونه من ملبوسات وأدوات وأسلحة .

كانت مالطة من أهم الاسواق التي تستورد الأبقار لا لسد حاجة الجزيرة من اللحوم بل ولتزويد السفن بحاجتها من اللحوم في رحلاتها الطويلة .

ويذكر كل من ديلاشيلا والأخوين بيشي أن اليهود قد تمكنوا من احتكار معظم صنوف التجارة مع الخارج تصديراً واستيراداً مقابل مبالغ يتقاضاها الباشا منهم سنوياً . ولهذا فإن التجارة في هذه المدينة كانت نشطة جداً منذ أن نشأت نشأتها الحديثة وإن كان لأهلها الوطنيين نشاط ملحوظ في الزراعة ولا سيا الموسمي منها (الشعير – القمح)، وفي تربية الحيوان (الغنم – البقر).

ه – مبانيها وعمرانها : وقد وصف كل من ديلاشيلا (٦٨) والأخوين بيشي (٦٩) مباني مدينة بنغازي في أواخر العهد القرمانلي فاتفقوا على أن مبانيها كانت في مجموعها فقيرة المظهر بسيطة الهندسة ، لا تعدو أن تكون من دور واحد شيّد بالحجارة والطين وسقف بمواد محلية لا تمنيع تسرب مياه الأمطار الشتوية الغزيرة الى داخلها . أما شوارعها فضيقة ، وغير مرصوفة مما يجعلها مناقع للوحل شتاء ، ومثاراً للغبار في أيام الصيف والجفاف . وحتى القصر الحكومي الذي كان مقراً للباي ولأسرته وللحامية الصغيرة ، فلم يكن يختلف من حيث مواد وهندسة بنائه عن بقية مساكن البلدة ، ولا غرو في هذا جميعه ، فان المدينة في أصل نشأتها الحديثة كانت أهلية ، والادارة الحلية فيها عاجزة بالفعل عن التصرف الحكيم مما جعلها تقصّر بالضرورة عن القيام بأي نشاط عمراني ذي بال .

وفي كتاب دي أغستيني عن سكان برقة نجد بعض إشارات الى تواريخ تقريبية يعيد إليها نشأة المساجد والزوايا وأضرحة الأولياء ، وقد مكنتنا من

إرجاع بعض هذه المباني العامة الى ما قبل نهاية العهد القرمانلي نذكرها فعا يلى :

أ - المساجد: جامع الشابي (۲۰) - جامع القاضي (۲۰) - جامع در درة (۲۰) جامع الدراوي (۲۰) وقد ذكر أنها قديمة العهد جداً ، ولم يتمكن من إرجاعها الى تاريخ تقريبي . ثم الجامع العتيق (۲۰) أعاده الى سنة ۱۵۲۰ للميلاد ، وجامع العقيب (۲۰) أعاده الى سنة ۱۷۲۰ م . وجامع أبي قلاز (۲۰) وقل أعاده الى سنة ۱۷۲۰ م . وجامع المسطاري (۲۰) وقد أعاده الى سنة ۱۸۲۰ م . وجامع المسطاري (۲۰) وقد أعاده الى سنة ۱۸۲۰ م . وأخيراً جامع الحدادة (۲۰) الذي أرجعه الى سنة ۱۸۲۰ للملاد .

ب - الزوايا الصوفية : أما من الزوايا الصوفية التي ذكرها فلم يرجع الى ما قبل نهاية العهد القرمانلي سوى زاويـــة سيدي ابن عيسى القبلية (٨١) إذ أرجعها الى حوالى سنة ١٧٧٠ للملاد .

ج - الأضرحة : وأعاد الى زمن قديم ولكنه غير محدد كلا منالأضرحة التالية : سيدي الشابي (۱۸۲) سيدي غازي (۱۸۳) سيدي خريبيش (۱۸۴) سيدي غريبيل (۱۸۵) سيدي سعيد (۱۸۹) سيدي داو د (۱۸۷) سيدي بالخير (۱۸۸) سيدي عبد الجليل (۱۸۹) سيدي حسين (۱۹۰) سيدي بوسديره (۱۹۱) ثم أعاد سيدي الشريف (۱۹۲) الى سنة ۱۹۷۰ م. وسيدي سالم (۱۹۳) الى سنة ۱۹۷۰ م. وسيدي الدراوي (۱۹۹) الى سنة ۱۹۷۰ م. وسيدي المسطاري الى سنة ۱۹۷۰ م. وسيدي علي الوحيشي الى سنة ۱۹۷۰م. وسيدي مومن الى سنة ۱۸۲۰ للميلاد. وسيدي علي الوحيشي الى سنة ۱۷۷۰م. وسيدي مومن الى سنة ۱۸۲۰ للميلاد.

د - وسائل الدفاع عن المدينة : لم يفكر الاتراك طوال عهدهم الاول ، ولا القرمانليون من بعدهم في إقامة سور من أي نوع يحيط بمدينة بنغازي أو

حتى بأي جزء أو جانب منها ، الأمر الذي جعلها معرضة للغزو البحري وللغارات البرية على السواء ، وولد في أهلها خوفاً مستمراً من تلك السفن التي كانت تبدو عند الأفق على غير انتظار. وقد أورد الأخوان بيشي صورة حية لهذا الخوف من الغزو البحري في كتابها الجغرافي القيم (٩٥). وذكرا أن المدافع التسعة التي نصبت فوق قصر الحكومة بها كانت موجهة نحو اليابسة ربما لحماية المدينة من الغارات الداخلية التي تتهددها باستمرار ، والتي يقولون إن استخدامها سيقوض أركان القصر الذي لا يمكن لمبانيه أن تتحمل الهزات التي يحدثها القصف بها .

ه - المياه والجاري: لم تعرف بنغازي أي اهتام من جاذب الدولة طوال العهد التركي القرمانلي بمشكلة تزويدها بمياه الشرب من خارجها ، وإنما كانت تعتمد على مياه طبقة ما تحت السطح بها ، وعلى ما تختزنه من مياه أمطار الشتاء في المواجل (صهاريج) التي كان المقتدرون ينشئونها في فناء المسكن وفي صحون بعض المساجد . ولم تعرف المدينة أيضاً أي نوع منهندسة المجاري وإنما كانت الطريقة المتبعة هي حفر خزان أرضي داخل أو خسارج المبنى يستفرغ من محتوياته كلما لزم الأمر ليستغل سماداً من قبل المزارعين في المزارع المحيطة بالمدينة أو القريبة منها . ومع ذلك فلم توصف المدينة بمن زارها وكتب عنها بغير النظافة أبداً .

## ١١ - العهد العثاني الثاني :

سقطت حكومــة القرمانليين في طرابلس سنة ١٨٣٥ بعد أن فشل علي باي القرمانلي ، الذي تولى الحكم بعد تنازل أبيه يوسف باشا عن الحكم ، في السيطرة على الثورة والثوار ، وبعد أن تدخلت الدولة العثانية بأسطولها لتعيد



الإقلم إلى سلطانها المباشر من جديد . غير أن الحكم القرمانلي لم ينته في برقة في ذات السنة ، إذ استمر عصان (عثان) باي القرمانلي حاكماً على بنغازي حتى زمن الحاكم العثاني الثاني محمد رئيف باشا الذي سيَّر ضده حملة أجبرته على التخلى عن الملاد فلحاً الى مالطة (سنة ١٨٣٦) (٩٦٠).

ولعل اخضاعها للحكم العثماني المباشر قد تم على يدي طاهر باشا الذي قدم بأسطول بحري سنة ١٨٣٦م. لإخضاع مصراته في يونيه من نفس السنة وقبض على عثمان آغا حاكمها المتمرد على سلطان طرابلس والخلافة العثمانية ثم تولى ولايتها كثالث وال عثماني.

وبقيت بنغازي كعاصمة لبرقة ، ومقراً للحاكم العثاني الذي كان تابعاً لباشا طرابلس يديرها بنفس طريقة الحكم القرمانلي العتيق حتى سنة ١٨٣٨م. أي لثلاث سنوات فقط ثم فصلت عنها وأصبحت ولاية قائمة بذاتها تتبع الأستانة مباشرة ، وعين لها وال إسم حليم باشا فاتخذ هو الآخر مقر إدارته ببنغازي باعتبارها عاصمة للإقليم ، و سار من بعده على اعتبارها كذلك حتى نهاية العهد العثاني في البلاد (٩٨).

ولا نعلم من تاريخ هذه الفترة ما يستحق التسجيل سوى مقدم الاستاذ الإمام السيد محمد بن علي السنوسي إلى برقة ونشر دعوته بها ، فقد حدثنا المؤرخون عنه أنه لما عاد إلى طرابلس من قابس أركب أهله وإخوانه البحر إلى بنغازي ثم توجه هو إليها مع بقية الإخوان براً فوصلها قبل حلول شهر رمضان من سنة ١٢٥٨ وأقام بها ذلك الشهر (٦ اكتوبر - ١٠ نوفمبر ١٨٤٢) ثم انتقل منها إلى البيضاء (١٠٠٠).

وكار من بين ولاة برقة قبل سنة ١٨٦٠ أحمد عزت باشا الذي أصبح والياً على طرابلس وقد ارتكب هذا الوالى من الفظائم في إخضاع الأهلين ما

أكسبه شهرة وأهدَّله لمنصب ولاية طرابلس حتى يخضع سكانها للحاكم العثماني . وقد حاول هذا الوالى القضاء على تحارة الرقىق فى الىلاد(٩٩٠).

وفي الفترة التي اصبح فيها هذا والياً على طرابلس لم يتخلُّ فيا يبدو عن سلطانه على بنغازي كذلك حتى سنة ١٨٦٣م. وفي هذه السنة تم فصل برقة عن طرابلس إدارياً وجعلت متصرفية قائمة بذاتها باسم «بنغازي متصرفليك» ألحقت بالباب العالي مباشرة. وكان أول حاكم عثاني أرسل لها بعد هذا التاريخ هو خليل باشا الذي حكمها مدة خمس سنوات من سنة ١٨٦٣حتي سنة ٨١٨٦٨م.

وكان خليل باشا الذي عين من الباب العالى مباشرة – وفيا يبدو من أعماله الجليلة – رجلا كفؤاً لمسؤولياته ، حازماً في حكه ، حكيماً في إدارته ، منظماً في تصرفاته وأفكاره ، فإليه يرجع الفضل الأول في إعطاء الإدارة العثمانية صبغة مدنية حضارية أبعدتها بعض الشيء عن ذلك النظام البدائي الذي سارت عليه في عهدهم الأول ، والذي ورثه القرمانليون ، فهو الذي قام فيا يرويه دي أغستيني (١٠١ بوضع أسس التقسيات الإدارية للمتصرفية فقسمها إلى قائمقاميات ومديريات فحدد بهذا التقسيم مراكز كبريات القبائل ومناطق سكناها ، ونظم جباية الضرائب بطريقة إنسانية وقانونية بعد أن ألغى تلك الامتيازات التي كانت الحكومة القرمانلية قد أولت بها بعض الناس مقابل خدمات أدوها لحكومتهم أو أشخاصهم ، وأخضع جميع القبائل المتمردة لسلطان العثانيين وهو الذي نظم الادارة المركزية المتصرفية ، وحدد اختصاصات الحاكم ومسؤولياته ، وأوجد إلى جانبه بجلساً محلياً للإدارة يشير عليه بما يراه ، وهو الذي قسم أحياء مدينة بنغازي إلى اثنتي عشرة محلة .

ولم يكن عهد خليل باشا غير صحوة نائم إذ سرعان ما عادت الإدارة العثمانية المباشرة الى تخبطها وعدم استقرارها في شؤون هذه البلاد اإذ توالى على

إدارتها العسكرية عدد من الولاة لم تزد مدة حكم أي منهم عن العام الواحد بكثير: فقد تولاها من بعد خليل باشا مختار باشا من سنة ١٨٦٨ حتى السنة التالية ( ١٨٦٩) ، ثم خلفه محمد عارف باشا من سنة ١٨٦٩ الى سنة ١٨٧٠ م. وجاء بعده برتاو باشا من سنة ١٨٧٠ الى سنة ١٨٧١ ، فشمسي باشا من سنة ١٨٧١ الى سنة ١٨٧١ ، وفي عهد هذا الحاكم عادت البلاد فألحقت من سنة ١٨٧١ الى سنة ١٨٧١ . وفي عهد هذا الحاكم عادت البلاد فألحقت إداريا بطرابلس من جديد، غير أن هذه الخطوة لم يرض الباب العالي عنها ربما لخوفه من نتائجها السياسية فسارع بفصله ، وبتعيين كرد عبدالله باشا سنة ١٨٧٧ م. وبفصل متصرفية بنغازي عن طرابلس ورفعها الى ولاية ، وبربطها من جديد بالأستانة مباشرة . فصاحب هذا نوع من إطالة مدة الحاكم الى أكثر من السنة الواحدة فقد عين علي كالي باشا خلفاً لكرد عبدالله باشا سنة ١٨٧٣ من السنة الواحدة فقد عين علي كالي باشا خلفاً لكرد عبدالله باشا الحلبي فاستمر حاكماً لها حتى سنة ١٨٧٧ ، ثم عينت لها الأستانة علي باشا الحلبي فبقي بها من سنة ١٨٧٦ الى سنة ١٨٧٨ ، ثم أعادت اليها علي كالي باشا من سنة المهرا الى سنة ١٨٧٨ ، ثم أعادت اليها علي كالي باشا من سنة ١٨٨٨ المنة فحكها من سنة ١٨٧٨ حتى سنة ١٨٨٨ ، وخلفه رشيد باشا من سنة ١٨٨٨ الى سنة ١٨٨٨ الى سنة ١٨٨٨ ، وخلفه رشيد باشا من سنة ١٨٨٨ الى سنة ١٨٨٨ الى سنة ١٨٨٨ الى سنة ١٨٨٨ الى سنة ١٨٨٨ ، وخلفه رشيد باشا من سنة ١٨٨٨ الى سنة الى سنة ١٨٨٨ الى سنة الى سنة ١٨٨٨ الى سنة الى الى سنة الى سنة الى الى سنة الى الى الى

وقد وصف دي أغستيني هذا الواليالتركي فقال عنه إنه قد اشتهر بالقدرة وبالحيوية والحزم وحسن التصرف والعدل مع قوة الشخصية ، وإليه يرجم الفضل في إتمام ما كان خليل باشا قد بدأه من تنظيم إداري للمدينة والإقليم كا يرجم إليه الفضل في إقامة عديد من الأعمال العمرانية التي ترجع الى العهد العثماني الثاني . وقد عاد هذا الوالي الى حكم برقة للمرة الثانية واستقر بها حتى توفي على ما سيأتي بعد قليل .

وخلف رشیـد باشا وال آخر هو موسی کاضم (کازم) باشا من سنة ۱۸۸۷ حتی سنة ۱۸۸۷ حتی سنة

المدا وفي عهد هذا الوالي أرجعت الولاية الى متصرفية ولكن مع استمرار تبعيتها للباب العالي وأعيد اليها رشيد باشا للمرة الثانية فبقي بهيا من سنة ١٨٨٩ حتى وفاته سنة ١٨٩٣ م. وقد جيء به هذه المرة ليعيد إليها أمنها واستقرارها الذي اضطرب فيا يبدو بسبب سوء إدارة خليفتيه موسى كاضم وحسن تحسين ، فقام بالفعل بتسيير حملات عسكرية للقضاء على تمرد بعض القبائل فأعاد الى الحكم هيبته التي حاول تدعيمها ببناء معسكر كبير للجيش في البركة «قصر البركة» ( معسكر البركة الحالي) ليمكن الحامية التركية من الاستقرار الدائم فيه وإن لم يتم إنشاء هذا القصر إلا في عهد خليفته طاهر باشا . كا أعاد بناء مسجد أبي قلاز الذي يعرف حاليا بجامع عصان كا يعرف كذلك بجامع رشيد وبه قبره .

وخلف رشيد باشا في حكم برقة طاهر باشا من سنة ١٨٩٣ حتى سنة ١٩٠٤ فامتد عهده مدة اثنتي عشرة سنة وهذه أطول مدة قضاها حاكم تركي في كل العهد العثاني الثاني حاكماً على برقة . وكان طاهر باشا رجلاً عفا حليماً حاول أن يعالج أمور هذه المنطقة باللين والحكمة لورعه وتقواه الذي يبدو في عنايته بترميم المساجد والأضرحة ، ولم يخل عهده من محاولات إصلاح في بعض فروع الإدارة المحلية ، وفي عهده أيضاً تم إنشاء أول شبكة تلفرافية في الملاد .

وخلف طاهر باشا على حكم هذه البلاد زهدي باشا سنة واحدة ١٩٠٤ ــ ١٩٠٥ وخلف طاهر باشا لسنة أخرى ١٩٠٥ ــ ١٩٠٩ وفي عهد هــذا الأخير فقط أنهي عهد الادارة العثانية العسكري وأصبح فيها الحكم مدنيا ، غير أن عهد الادارة المدنية لم يمتد سوى خمسة أعوام فقط تناوب فيها حكم متصرفية بنغازي أربعة حكام هم: عمر عالي بك ١٩٠٨ ــ ١٩٠٨ وغالب بن خلدون بك

19۰۸ – 19۰۹ م. وفي عهد هذا الحاكم تم انقلاب جماعة الإتحاد والترقي في الأستانة ، ثم جــودت بك ( 19۰۹ – 19۱۰ ) وأخيراً مراد فــؤاد بك ( 19۱۰ – 19۱۱ ) وهو الذي بدأ في عهده الغزو الإيطالي للبـلاد وانتهى به العماني في الملاد .

## ١٢ - مدينة بنغازي في العهد العثاني الثاني :

لم يكن حظ مدينة بنغازي في العهد العثاني الثاني بخير من حظها في العهدين (التركي الأول والقرمانلي) السابقين ، فقد كان فساد الحكم وعقم الإدارة ، وضعف وجهل السلطات هو الطابع المعيز للإدارة التركية في سائر أنحاء البلاد العربية . ولسنا هنا في حاجة الى إيراد ما أثبته رحالة الغرب ومؤرخوالعرب الذين عاصروهم وزاروا المدينة خلاله من شهادات صريحة تدمغه وتدينه ، فقد أصبح هذا الحكم على العصر من البديهيات التاريخية التي لا يناقش اليوم أحد فيها .

وإذا سلمنا بأن لكل قاعدة عامة شواذ ، فإن ما قام به كل من خليل باشا ( ١٨٦٣ – ١٨٨٩ ثم ١٨٨٩ – ١٨٩٣ ) ، ورشيد باشا ( ١٨٦٨ – ١٨٩٥ ثم ١٨٩٣ ) وطاهر باشا ( ١٨٩٣ – ١٩٠٤ ) من إصلاحات في هذه المدينة ، وفي بقية البلاد يمكن اعتباره شذوذاً في أسلوب الحكم العثاني ، مرده الأول والأخير الى عاملين اثنين : الأول صفات ذاتية في شخصياتهم ، والثاني طول فترة بقائهم حكاماً . وليس في هذين ما يدعو الى احتال الصلاح في السلطة المركزية أو الى رغبة الباب العالي في الإصلاح ، ولذلك فلا يجب أن نتوقع أو حتى أن نتصور ونحن نراجع أحداث التاريخ في هذه الفترة أننا سنعثر على صورة مشرقة له ليس بالنسبة لمدينة بنغازي وحدها بل بالنسبة لسائر الإقلم،

واذا كانت مدينة بنغازي قد اكتسبت مكانة خاصة بين مدن الإقليم ، فازداد عرانها وتكاثر سكانها وعمرت أسواقها وراجت بضائعها خلال هذا العهد فإن مرد هذا الى ذلك الموقع الجغرافي الممتاز لهذه المدينة التي تمكنت بواسطته فقط من مقاومة الزمن ومصارعة الفناء ، وعادت ثلاث مرات للحياة بعد أن كان يلحق بها الدمار في كل مرة حتى التلاشي ، والى تلك الدعوة الإصلاحية التي نشأت منذ بدايته وقويت واكتملت قبل نهايته ، فقد قدمت « الدعوة السنوسية » في قرن واحد من الزمان ما عجزت الإدارة التركية عنه في مدى الأربعة قرونا التي حكمت فيها هذه البلاد ، والى هذه الدعوة يعود الفضل في استتباب الأمن في ربوع البلاد ، وفي رفع المستوى الثقافي الحضاري للسكان عا أدى الى قلىل من الرفاهة ومن الإزدهار الاقتصادى المحدود .

وقد كان شيخ ( مقدم ) الزاوية في بنغازي سيدي عبد الله بن زناد المريني ( التواتي ) – فيا يرويه محمد فؤاد شكري – هو صاحب الكلمة العليا سنة ١٨٨٤ ، وليس للمتصرف ( الباشا ) التركي بجانبه أي نفوذ أو سلطان . بل إن كبار موظفي الترك وحكامهم صار لا يعنيهم في هذه الآونة سوى إرضاء السنوسيين ، وكسب مودتهم وصداقتهم حتى أن الوالي على كالي باشا كان يعتبر نفسه « أولاً وقبل كل شيء خادماً للسيد السنوسي ، ومن أتباعه ، ثم موظفاً وحاكماً عثمانياً بعد ذلك (١٠٢) ».

فإلى هذه الطريقة ، وإلى هؤلاء العلماء وغيرهم ذوي المكانة المرموقة من أبناء البلاد ، والى غيرهم من أعيانها وكبرائها أمثال الحاج أحمد المهدوي والحاج منصور الكيخيا وسلمان منينة واحمد الجهاني وغيرهم يرجع الفضل الأول والأخير في هذا الدفع الكبير الذي تحقق لها في هذا العهد بالذات.



ميدان البلدية سنة ١٨٨١

#### أ - المدينة كعاصمة الاقلم:

وطوال هذا العهد العثاني الثاني كانت مدينة بنغازي عاصمة للإقليم ومقرأ لحكومة الولاية فيها سواء أثناء تبعيتها لطرابلس أو للأستانة مباشرة وكمتصرفية وكولاية . فيها يقطن الباشا ورجال إدارته ومجلس الولاية المحلي وبها مركز قيادة الحامية العثانية ، وبها ترتبط إدارة القائمقاميات الأربع : درنه – الرج – اجدابية – جالو ، واليها نؤول كافة الدخول المالية من ضرائب وأعشار .

# ب - التنظيم الاداري للاقليم :

يقف على رأس الجهاز الإداري – العسكري في المتصرفية حام عثاني (غير ليبي ) برتبة باشا أو بك يعينه الباب العالي ويعفيه من منصبه وفق رغبات كبار المسؤولين في الأستانة . ويعاون هذا الوالي أو المتصرف في القيام بمسؤولياته ، ويشاركه فيها مجلس إدارة محلي يتكون منه رئيسا (١٠٣٠) ومن رئيس الحسابات ومدير التحريرات والمفتي والقاضي وهؤلاء أعضاء بحكم المنصب ثم من أربعة من الأعيان يعينون احدة أربعة أعوام ، يفترض أنهم مثلون لجيم سكان الولاية أو المتصرفية (١٠٤٠) .

وباستثناء شخص القائمقام الذي يعين من الأستانة مباشرة مع خضوعه إدارياً وعسكرياً للمتصرف ولمجلس الادارة ، فان جميع الموظفين المحليين يعين ما المتصرف الذي يدير بجهازه كافة شؤون البلاد الإداريسة والمالية والعسكرية وفق القوانين العامة وفي حدودها (١٠٥).

وهذا التنظيم الإداري الذي وضع أسسه الأولى خليل باشا وأتمــه رشيد باشا وإن كان من الوجهة النظرية مقبولاً وحديثاً في تسلسله الإداري ، وفي مظهره الديمقراطي يشرك أعيان البلاد في إدارتها ، إلا أنه من الناحية العملية ظل عاجزاً عن الاضطلاع بمسؤولياته الأساسية فلل الأمن متوفر ، ولا الضرائب تجبى في عدالة ، وما يجبى منها لا يدخل خزينة الدولة بكامله . الأمر الذي أوجد في نفوس الشعب نوعاً من العداء المشوب بالخوف وعدم الإطمئنان ضد الحكومة وموظفها وخاصة غير الليبين منهم .

## ج - التقسيم الاداري لمدينة بنغازي :

سبق أن ذكرنا أن خليل باشا قد قسم مدينة بنغازي الى اثنتي عشرة علة وجعل على رأس كل منها اثنين منالوطنيين ينتخبون أو يختارون اختياراً من السكان يسمى أحدهما بالمختار ويتولى رعاية الشؤون الادارية - القانونية للسلطة في المحلة ، ويسمى الآخر بالإمام ويرعى الشؤون الدينية والذاتية والمدنية لسكان المحالة . ويخضعان معاً لرئيس البلدية ويسمى أحياناً بشيخ البلاد ، وهو الذي نعرفه حديثاً باسم « عميد البلدية » الذي يرعى شؤون عامة سكان المدينة (١٠٠١) ويعاونه مجلس بلدي ينتخب أعضاؤه من بين السكان (١٠٠١).

وهذه المحلات التي قسمت إليها مدينة بنغازي هي(١٠٨):

- ١ محلة سيدي خريبيش .
- ، « الشريف » -- ٢
  - » » ۳
- ، « ان عيسى » ٤
- ه « « الدراوي.
  - » » ٦
  - · « الشابي .

- ٨ محلة سيدي على الوحيشي .
  - ، س غريسل . « غريسل .
  - . ناسه » » ۱۰
    - ۱۱ « « داود .
- « الزيريعية ثم فيما بعد محلة الصابري .

ونلحظ على التسميات التي أطلقت منيذ البداية على الأقسام الإثني عشر التي قسمت إليها مدينة بنغازي أنها قد تحاشت أسماء العائلات والبطون والقبائل التي ينتسب إليها السكان في أصلهم ، كما تحاشت أسماء رؤساء هذه المجموعات بلجومًا إلى الأولماء أي الأضرحة الأقدم عهداً في تلك الأقسام ، اللهم إلا ابن عيسى فقد نسبت إلى زاوية هذا القطب الصوفى صاحب الطريقة العسوية الجزولية الشاذلية ، ومحالة الصابري ( الزيريعية ) التي نسبت الي المرتفع البارز من الأرض الذي يحمل هذه التسمية ، وما ذلك إلا لأن المحلتين قد انعدم فيها الضريح الذي ينسبون إليه . فهل كانت هذه الظاهرة صدفة ؟ قد يكون الأمر كذلك غير أننا نامس في هذا الإتجاه قصداً مسبقاً للخروج بالتقسم عن الروح العنصرية والحزبية القبلية التي سيطرت على جو المدينة لعدة قرون ، كما سنق ورأينا في استعراضنا لتاريخها الحديث. ذلك لأننا نلسه حتى في التقسيم الاداري للقائمةاميات في الإقلم ، فما من واحدة من مديرياتها نسبت الى القبيلة أو الى بطن منها وانما حملت جميعها أسماء المنطقة التي اعتبرت مركزاً للمديرية ، وذلك على الرغم من أن تقسيات الاتراك الادارية كانت على أساس قبلي. ونحن نعلم أن واضع أساس التنظيمين وال واحد هو خليل باشا، وإن كان قد أدخل بعض التعديل على هذا التنظيم في عهـــد رشيد باشا . ويحدثنا الأستاذ محمد محمد بن عامر (المرحوم) في مقاله عن الحاج أحمد المهدوي ( مجلة ليبيا سنة ٢ عدد ١٠ ص ٤ – ٦ ) عن نظام البلدية (المدينة) الثاني الذي حصل في عهد رشيد باشا فيقول إن المترجم له قد وضع لائحة لانتخاب أعضاء المجلس البلدي في كل سنتين ، وانتخاب رؤساء المحلات ، وبالجمالة فقد أدخل على نظام البلدية وأجهزتها الادارية إصلاحات كثيرة لم يسبق للبلدية معرفة بها قبل توليته » لها . ومن المعلوم أن الحاج أحمد المهدوي قد بقى عمداً للبلدية زهاء العشرين سنة .

وإلى جانب هذا الجهاز الاداري الاجتاعي المحلي الذي يمكننا تسميته «بالجهاز المساعد» نجد جهازاً حكومياً مدنياً وعسكرياً يعنى بالشؤون المالية والإدارية لسكان المدينة وبقية المديريات التي ترتبط مباشرة بالعاصمة والتي سنتحدت عنها فيا بعد ، وجهازاً عسكرياً قوامه حامية تركية ( لا يشارك الليبون فيها عادة ) أو من أبناء الإيالات العثانية الأخرى وسنتحدث عن أعمال بعض الأجهزة الادارية في المكان المناسب من هذه الفقرات .

ويلحق بالإدارة المركزية في الإقليم مباشرة ( بنغازي ) أربع مديريات أضفت إلها مدرية خامسة سنة ١٩٠٩ هي :

- ١٠ ــ مديرية سلوق وهي مديرية بطن السديدي من العواقير .
  - ٢ مدرية قمينس وهي مدرية بطن مطاوع من العواقير .
  - ٣ مدىرية برسس وهي مدىرية بطن ابراهم من العواقير .
- ٤ مديرية سيدي خليفة وقد أنشئت سنة ١٩٠٩ لأسباب سياسية ولم
   تنجح ...
  - ٥ مديرية سلنطة وهي مديرية البراعصة .

وإذا كان الحياق مديريات سلوق - قينس - برسس ثم سيدي خليفة ببنغازي مباشرة يعد أمر مقبولاً ومعقولاً لأنها تتوسط منطقة سكن العواقير

في جملتهم وهي سوقهم وأقرب مركز رسمي إليهم، فإن إلحاق مديرية سلنطة أو البراعصة ببنغازي مباشرة وبينها منطقة قائمقامية المرج لأمر يدعو الى التساؤل ويستدعي الشرح والتعليل، غير أن التعرض لشرح مبررات هذا الوضع الشاذ إداريا وجغرافيا سيأخذ منا الكثير ويخرج بنا عن صلب الموضوع، ولذلك نكتفي بالقول إن أسبابا تاريخية - سياسية - عسكرية - إدارية فرضته على الإدارة العثانية واستدعت بقاءه طيلة مدة حكمهم للإقليم .

## د - تعداد السكان في بنغازي :

كان سكان مدينة بنغازي في أواخر العهد القرمانلي يتراوح بين الألفين والحمسة آلأف نسمة كما سبق أن ذكرنا نقلا عن ديــلا شيلا وعن الأخوين بيشي ، وكان معظمهم من أهل مصراته ، ويكو "ن اليهود أكبر الجاليات أو الطوائف غير العربية من الوطنيين .

ويحدثنا أ. بنشيتي A. Bencetti عن مدينة بنغازي في سنة ١٨٩٥ فيقول إن عدد سكانها آنذاك كان حوالي ١٥٬٠٠٠ ألفا ، وإن ثلاثة أرباعهم من الوطنيين، أما الربع الأخير فهم خليط من زنوج أواسط القارة، وكريتيين، وتونسيين ، ومصريين ، ومالطيين ، ويونانيين ، وأرمن ، وإيطاليين ، ويهود . أما الأتراك فإن عددهم إذا استثنينا جند الحامية والموظفين لا يكاد يذكر (١٠٩١) وفي أواخر العهد العثاني الثاني نجد عدد سكانها قد زاد زيادة ملحوظة إذ ارتفع إلى حوالي العشرين ألفاً (١١٠) يكو تون خليطاً من الأهالي : مصراته ووورفلة وفواقير وترهونة وغيرهم من أبناء ولاية طرابلس العثانية ، وبراعصة وعواقير ومغاربة وغيرهم من أبناء الأقالي العربية ، كا نجد بين سكانها عدداً وجرابة وسفاقسيين وغيرهم من أبناء الأقالي العربية ، كا نجد بين سكانها عدداً

من الافريقين الذين تجمعوا في حي خاص بهم عرف بالزرايب (منطقةالصابري) وعدد لا يقلل عن الثلاثة آلاف نسمة من اليهود الذين اجتذبتهم المكاسب والأرباح منذ نشأة هذه المدينة ، الى جانب عدد آخر من الجاليات المسيحية : مالطين ويونانين وإيطالين وغيرهم لا يبلغ بضع مئات .

وعلى الرغم من أن الصراع القبلي قد خفت حدته منذ بداية العهد العناني التساني إلا أنه قد تحول إلى نوع من الصراع الحزبي السياسي بين الكتلتين القديمتين: «حكومة» و «أهالي» أي «يين» و «يسار». وقد استمر هذا الصراع الحزبي السياسي بين الكتلتين طوال العهد وكانت انعكاساته تبدو في الاقتراع لتقاسم عضوية المجالس المحلية وغيرها من المناصب الرسميسة للوطنيين. ولم تكن الأقليات والجاليات بالحايدة في هذا الصراع حياداً تاما وإن كان اشتراكها فيه يقف عند حد المناصرة والتأييد، مما انتهى بغالبية العربي في أصله منها إلى الإنصهار فيمن كان يناصر من الفريقين، وأصبح من في أصله من إحدى القبائل البرقية معدوداً في هر الكراغلة» أو «البركات» معدوداً في قصر حمد مثلاً، ومن في أصله من إحدى القبائل البرقية معدوداً في «الكراغلة» أو «العقيب» ومن في أصله من مصر أو من الشام في غيرها وهكذا، أي أنه لم يعد للإنتاء إلى إحدى القبائل المكونة لأي من الكتلتين معنى عرقي، وإغا أصبح نوعاً من الانتاء الحزبي السياسي الذي استدعته التكتلات المحلية في المدينة آنذاك.

### ه – النشاط الاقتصادی :

قام النشاط الإقتصادي في مدينة بنغازي طوال العهد العثاني الثاني على دعامات ثلاث هي : التجارة ، الزراعة الموسمية (الفلاحة ) ، تربية المواشي

والأغنام ( الموالة ) . أما الصناعة فقد ظلت غير ذات شأن يذكر وطوال ذلك العهد لاحتقار من يزاولها ، ولبساطتها وقلة الدخل فيها من جانب آخر. وفيا يلي سنحاول باختصار إعطاء صورة موجزة لما عليه النشاط الاقتصادي للسكان في كل من هذه المجالات .

#### ١ - التجارة:

لم يكن أهل الملدة ذاتها ينظرون إلى تجارة التجزئة « المقالة » نظرة احترام أو تقدير لمن يزاولها إلا في أواخر العهد العثماني الثاني ، وحتى في هذا التاريخ يحدثنا الحشائشي في « جلاء الكرب عن طرابلس الغرب » ( ص ٨٨ رحلًا ( تاحراً ) من الجرابة ، وبعض من السفاقسين ، وبعض من الطرابلسين دون العشرة ، وجانب عظيم من اليهود . أما أهالي البلد فلا يتعاطون هاته الصناعة . وليست لهم إلا صناعة الفلاحة » . ويقول : « ... والقصاب ، والبقال ، والخياز ، والزيات ، غالبهم من أهل طرابلس ومسراطه ؛ أما أهل العلد فلنست لهم حرفة إلا صناعة الفلاحة » . وما ذكره الحشائشي هنا إنما يصدق على نظرتهم إلى تجارة التجزئة وحدها ، ومع ذلك وبالرغم من هذه النظرة فإننا نجد نوعاً من التنظيم في أسواق هذه المدينة ، فكل سوق محددة بنوع من البضائع أو الصناعات، فهناك سوق المنسوحات(١١١١)، وسوق الخضار، وسوق الحدادة ، وسوق السراجة (١١٢) ، وسوق الخرازة (١١٣) ، وسوق الحلاقين ، وسوق السم ارة (١١٤)، وفندق الحطب ، وفندق الغلة (١١٥)، وفندق الخضرة ، وما إلى ذلك من التصنيفات . ولعل مرد هـذا التنظم إلى نظرة السكان المتماينة إلى هذه الحرف والصناعات والأعمال التحارية بالذات ؟ أما بقية أنواع التجارة فهم بزاولونها بل وينصرفون بكليتهم إليها ، وقد اختصوا بالتجارة مع السودان أو ما يعرف بتجارة القوافل ، ولأهل هذه المدينة فيها نشاط كبير وملحوظ إلى حد أن أحدهم « الحيشي » قام بحفر بئر «السارة» على مسافة من البئر التي حفرها السيد محمد المهدي ( سيدي المهدي ) السنوسي وعرفت به « بشرى » في الطريق ما بين الكفرة ووجنقة أول السودان . كا انصرفوا أيضاً إلى التجارة الخارجية فكانوا يصدرون الأغنام والأبقار والإبل والمنتجات الحيوانية ( الأصواف ، والدهن (السمن) ، والعسل ) إلى تركيا والشام ومصر واليونان ومالطة وتونس ، ويستوردون المنسوجات والمأكولات وغيرها مما يحتاجه السكان أو يصدر إلى أو اسط القارة بدلاً مما يستورد منها من ريش النعام وسن الفيل ، والتبر ، والجلود ، وغير ذلك ليعاد تصديره إلى عدد من الأسواق الأوروبية .

وكنتيجة لهذه الحركة التجارية الواسعة مع الخارج وجدت خلال العهد العثماني الثاني مختلف أنواع العملات الأجنبية من الذهب والفضة، وكانت الليرة الذهبية : تركية وانجليزية وفرنسية واسبانية نقداً متداولاً بين الناس في هذه السوق .

#### ٢ - الزراعة:

وقد اشتغل سكان مدينة بنغازي بالزراعتين: الموسمية وذات الري الدائم على السواء ، وإن كانت الثانية منها على نطاق محدود لقلة الموارد المائية في المناطق المحيطة بها من مثل اللثامة والسلاوي والصابري ـ دكاكين حميد في الشمال، ومن مثل القوارشة والفعاكات والخويبية في الجنوب الشرقي، ومن مثل قريونس وقنفوده في الجنوب. لقد كانت لكل أسرة تقريباً بساتينها ومزارعها ذات الأشجار والكروم والنخيل، وكانت الحضروات مما يهتمون بزراعته في

تلك البساتين بما وفر لسكان هذه البلدة حاجتهم من هذه المنتوجات الزراعية. يقول الحشائشي في كتاب السابق (ص ٩١) حول هذه البساتين: « وجميع أراضي أحواز البلد الخارجة عنها مسافة ستة كيلومترات يملكها الأهالي ، وفيها بساتينهم » . أما حول وفرة الغلال فيقول (ص 91/9): « والحضر والبقول والغلال فلا قيمة لها بهاته البلد ، وجميع ما فيها من الطعام رخيص ، والسمن والزيت والعسل كذلك ، والحاصل أنني لم أر مكاناً فيا وطئته رجلي أرخص أسعاراً من هذا البلد » .

أما الزراعة الموسمية (الفلاحة) فهي تعتمد أصلاً على سعة المناطق الزراعية الممتدة حولها لعشرات الكيلومترات ، وكانت جميع أسر السكان الوطنية في العهد العثاني الثاني تمارس هذا النشاط التجاري كل بحسب إمكاناتها المادية ومقدرتها، ومع أن معظم الأسر الثرية تمتلك أراضي زراعية في سهل بنغازي الرحب الفسيح إلا أن ملكية الأرض في حد ذاتها ليست بالمشكلة أمام من لا يمتلكها ، ففي إمكان أي ساكن أن يبذر (مطيرة) من الشعير أو القمح في أي أرض بمقابل ومن غير مقابل ، ما دام لا يدعي ملكية هذه الأرض . وحتى عهد قريب كانت هندسة بيوت المدينة التي ترجع الى العهد العثاني الثاني أو العهود السابقة له تخدم هذه الغاية بالذات وتحقق أغراضها ، فالمدخل باب كبير (بوخوخة) تدخل منه شباك التببن و (حمول) الشعير والقمح ، وفي الردهة خلفه (السقيفة) اتساع كاف وفي سقفها حلقات وبكرات يعلق بها للحاصيل من شعير وقمح وتبن ، الى جانب حجرة الضيافة (مربوعة) التي يجد الحاصيل من شعير وقمح وتبن ، الى جانب حجرة الضيافة (مربوعة) التي يجد فيها عامل الحرث والحصاد مأواه ، ثم فناء خارجي به اسطبل لحيوانات الحرث والحصاد من خيل وإبل وحمير وبقر .

وكان الإنتاج الزراعي من الحبوب وخاصة الشعير من الوفرة في سنوات الخصب محمث يصدر بآلاف الأطنان الى بلدان أوروبا وخاصة بريطانيا.

# ٣ – تربية المواشي والأغنام :

أما المصدر الثالث من مصادر الثروة لسكان هذه المدينة في العهد العثاني الثاني فهو امتلاك قطعان من الأغنام والأذواد من الإبل ، واستخدام الرعاة من أبناء القبائل المحيطة بها في رعايتها والإهتام بها مقابل أجرة عينية (حملان صوف لبن ) ونقدية (شحمة الرعيان) ، وكانت هذه التجارة مما يدر الدخل الوفير على أثرياء البلد خاصة ، فقد تجاوز ما يملكونه آنذاك عشرات الآلاف من الأغنام في جملته الى مئات الآلاف .

مما تقدم جميعه ندرك أهمية موقع هـنه المدينة الجغرافي ومدى اتساع امكاناتها الإقتصادية. – آنذاك – مما جعلها تجتذب السكان باستمرار وتنمو مع الزمن بالتدريج ، غير أنه نشاط للسكان لا تسهم الحكومة العثانية فيه ولا تشجعه بل قد تعوقه بما تفرضه من ضرائب باهظة في بعض الأوقات .

شيءواحد اهتمت السلطات العثانية به فاحتكرته هو تجارة تصدير الملح الذي كان يجمع في آكام ترتفع كالأهرام في كل صيف ليصدر بحراً بآلاف الأطنان ، وقد كانت هذه المادة الخيام هي المورد الإقتصادي الأول الذي قامت عليه المدينة في العصر الحديث كما تقدم ولم تكسد سوقها حتى نهاية العهد العثاني .

# و – المباني والعمران في هذا العهد :

أثناء استعراضنا لولاة الأتراك على برقة أشرنا إلى البعض مما قام به بعضهم



آكام اللح ( حديقة البلدية حالياً )

من مثل رشيد باشا وطاهر باشا من إصلاحات لمساجد كانت قائمة ولكنها في حاجة الى الإصلاح ، ونعود الآن الى هذه الأعمال وغيرها مما ينسب الى هذا العهد بالذات من مبان عامة ونشاط عمرانى فى مدينة بنغازى بالذات.

قصر البركة هو أبرز جميع مخلفات هذا العهد من العمران ، وقد بدأ بتأسيسه رشيد باشا في عهد ولايته الثاني ( ١٨٨٩ – ١٨٩٣ ) ولم يتم إلا في عهد خلفه طاهر باشا . ويتسع هذا القصر – المعسكر لبضعة آلاف من الجنود إقامة ، وبداخله مسجد كبير تقام فيه الصلوات بما في ذلك الجمعة . وقد أطلق عليه الايطاليون اسم أحد كبار قوادهم الجنرال موكاجانا Moccagatta واشتهر بهذا الاسم طيلة العهد الايطالي . وخلال تلك الفترة من التاريخ عطل المسجد به بمناح الصلاة فيه ، ودكت صومعته حتى لا يبقى شاهداً على انتهاكهم لحرمات الدين ، إذ استغل لأغراض أخرى غير الصلاة . وبعد الحرب العالمية الثانية اتخذته الحامية الانجليزية معسكراً واستمرت به والسرايا ، وأعيد مسجده للصلاة في احتفال مشهود ، وأصبح يعرف اليوم والسرايا ، وأعيد مسجده للصلاة في احتفال مشهود ، وأصبح يعرف اليوم بمعسكر الجيش بالبركة ولم يعد من يذكره بالتسمية الايطالية له ولا من يعيده الى الأتراك .

وفي عهد رشيد باشا أيضاً تم انشاء الفندق البلدي للغلال والخضار والمنتجات الحيوانية ، فقد أعاده دي أغستيني الى سنة ١٨٩٠ ، وقال عنه الاستاذ المرحوم محمد محمد بن عامر في ترجمة الحاج أحمد المهدوي ( مجلة ليبيا عدد ١٠ من السنة ٢ ص ٥ ) ما يلي : « كما أنشأ [ يقصد المترجم له ] فندقاً كبيراً لبيع الغلال والمحروقات » وذلك بصفته رئيساً للبلدية آنذاك . وقد أهل هذا الفندق حينا أنشىء في العهد الايطالي فندق آخر أوسع وأحدث

منه عرف بالفندق الجديد ثم بالفندق البلدي ، وتصرفت البلدية في أرضية الفندق القديم فحو ً لته الى مبان سكنية ومخازن وحوانيت .

وإلى عهد رشيد باشا الشاني يعود فضل أكبر مشروع عمراني قامت به السلطات العثانية ، فمنذ سنة ١٨٨٩ بدأت عملية إقامة أول رصيف صناعي (غير طبيعي) بالميناء – الرصيف الداخلي القديم – وقد استمر العمل فيه بعد ذلك عدة سنوات ولم ينته إلا في عهد خلفه طاهر باشا ، ويذكر مصدرنا أن العمل فيه كثيراً ما توقف بسبب قلة الإمكانات المالية ، وفراغ الخزانة (١١٦٠) ويذكر مصدرنا نفسه أن المشروع كان من مرحلتين ، إذ كان التفكير متجها الى إقامة رصيف مقابل لهذا يتد من رأس جليانة ، غير أن هذه المرحلة الثانية لم تنجز حتى نهاية العهد العثاني فاقتصرت العملية على هذا الرصيف الوحيد .

وإلى هذا العهد العثاني تنسب عدة منشآت لم يبق من بينها قائماً غير مبنى البلدية ، وهو من مآثر رئيسها الشهير الحاج أحمد المهدوي فيا يرويه لنسا المرحوم محمد محمد بن عامر في ترجمة حياته ( مجلة ليبيا ، العدد ١٠ من السنة الثانية ) الذي يقول: « كانت دار البلدية عبارة عن محل واحد متوسط له قاعة واحدة ... قام العميد الحاج احمد بنساء على موافقة الوالي رشيد باشا بشراء بيت عرض للبيع من مالكه الإيطالي النابوليتاني كا يسمونه إذ ذاك ، وهو مركزها الحالي الآن إذا استثنينا الجناحين الشرقي والغربي اللذين أضيفا إليها في العهسد الإيطالي ، زمن عمودية حفيده المرحوم محمد طاهر المحيشي ، فأوجد في الطابق فهدم البيت الذي اشتراه وأنشأ عمارة ذات ثلاثة طوابق ، فأوجد في الطابق الأرضي محلا جعله صيدلية للبلدية مجهزة بصيدلي قانوني وبكل أنواع الأدوية والعقاقير المعروفة آنذاك » .

« كما جعل في الطابق الأول قاعة متسعة للإستقبالات ، وقسم باقي العارة

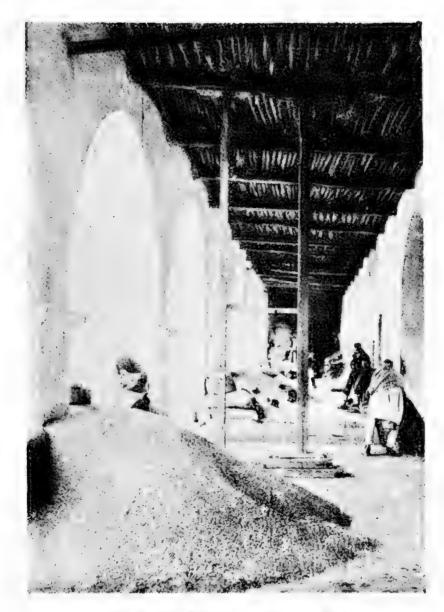

منظر لقسم مبيمات الحبوب ( فندق الغلة ) من الفندق البلدي

إلى حجرات اتخذت مكاتب للموظفين » .

وكما بقي مبنى البلدية فقد بقي حتى الآن مبنى الجمارك القديم بينا امحت عدة مباني أخرى من مثل قصر الباشا بالبركة والمستشفى العسكري ، ومباني البريد التركي ، ومراكز الحجر الصحي وغيرها من المباني التي أنشأها العهد التركي هنا وهناك ، كما هدم قمر الحكومة العتيق وأزيلت جميع معالمه وهو أقدم أثر عمراني للأتراك في هذه المدينة ، وقد كان حيث دار سينا البرنيتشي وفها بينها والبحر .

وإلى هذا العهد أيضاً أمكن إرجاع المساجد والزوايا والأضرحة التالية: جامع بالشيخ (؟) جامع الشويخات ويعرف أيضاً بجامع ابن يونس (؟) ، جامع بله (١٨٦٠) ، جامع بوغولة المدينة (١٨٦٠) ، جامع هدية (١٨٦٠) ، وهذا الأخير أعاد بناءه طاهر باشا في أواخر القرن الماضي ، جامع بوغولة البركة (١٨٧٠) ، جامع بالرّوين (١٨٧٠) جامع المكحل (١٨٩٠) وإلى هذه الفترة يعود تاريخ الحمام التركي العام المنسوب إلى نفس الأسرة على مقربة من الفترة يعود تاريخ الحمام الشيّن بسيدي حسين (١٨٩٠) ، جامع السلاك (١٩٠٠) ، وأخيراً جامع رخيص (١٩٠٠) .

ومن الزوايا الصوفية: الزاوية المدنية (؟) وزاوية سيدي عبيد (؟) ، وزاوية بو شحيمه (١٨٥٠) ، وزاوية القنطري (١٨٥٠) والزاوية الرفاعية (١٨٦٠) والزاوية العروسية (١٨٦٠) والزاوية السنوسيسة (١١٧٠) ، وزاوية سيدي عثمان بحيح (١٨٧٥) .

أما من الأولياء فثلاثة لا قبة لضريح أي منهم هم : سيدي ابن جحا (؟) وسيدي بو دبوس (١٩٠٦) وسيدي المسكين (١٩٠٠) .

وإلى هذا العهد أيضاً تنسب كنيسة المهود (١٩٠٧) والمحكمة والمدرسة

ونجد عند جزليري (١١٨) إشارة إلى أن افتتاح طريق بنغازي البركة المار بمنطقتي سيدي حسين وسيدي داود قد تم في العهد العثاني الثاني ، وقد أورد لنا الاستاذ محمد محمد بن عامر في ترجمة الحاج أحمد الجهاني ( مجلة ليبيا ، العدد ١١ من السنة الثانية ص ١١ ) خبراً نفهم منه أنه في خريف سنة ١٩١٠ كانت عملية رصف طريق بنغازي البركة قائمة ولم تنته بعد ، ولكن رصفها قد تم بالتأكيد قبل الغزو الإيطالي أي قبل خريف سنة ١٩١١ م. ويشير جزليري أيضاً إلى أن خطاً للسكة الحديدية يربط بين الميناء وأفران الجير بالفويهات كان موجوداً ، وإلى أن سكان مدينة بنغازي قد اتخذوا من شاطىء جليانة مسبحاً ومصيفاً منذ أواخر ذلك العهد .

ويمكن القول عموماً بأن المدينة قد اتسعت مبانيها وأصبحت المنسازل في بعض الأحياء وخاصة شارع القنصليات (شمال غرب المدينة) تتكون من طابقين وأكثر من ذلك . ووجد بها هوتيل على النظام الحديث لأول مرة في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي عرف باسم « هوتيل برقة » ، وقد أشار لوجوده والإقامة به أكثر من واحد ممن زاروا هذه المدينة آنذاك .

وقد سبق أن أشرنا إلى أن رئيس بلدية بنغازي قد أنشأ بالطابق الأرضي صيدلية مجهزة بكل أنواع الأدوية والعقاقير يديرها صيدلي قانوني ( مؤهل )، ويحدثنا محمد محمد بن عامر في ترجمة الحانج أحمد المهدوي (نفس المصدر ص ٥) أن هذا قد « أحضر طبيباً خاصاً للبلدية لمعالجة الفقراء مجاناً والإشراف على الصحة العامة للمدينة » . وهذا يعني أن هناك غير هذا الطبيب أطباء آخرين

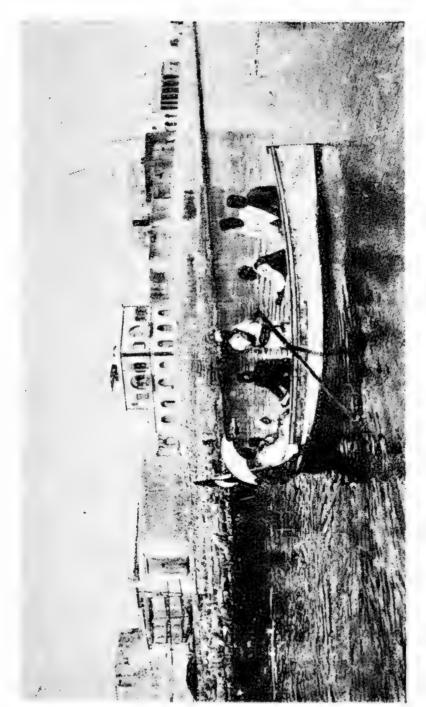

منظر لشاطي، من بنفازي سنة ١١٠

لا معالجون المرضى مجاناً متى كانوا من غير الفقراء(١١٩).

ويقول مصدرنا نفسه إن رئيس البلدية قد عمل أيضاً على « تعيين مفتشين للصحة ، ولمراقبة الأسواق ، والإعتناء بنظافة المدينة والمحلات المعدة لبيع المأكولات » .

وبالرغم من أن الكهرباء لم تدخل المدينة إلا أن إضاءة الشوارع بالفوانيس المضاءة بالكيروسين ، والمعلقة داخـــل مصابيح زجاجية في بعض الشوارع والميادين ، كانت معروفة في مطلع هذا القرن . أما الميــاه فقد بقيت حال المدينة على ما كانت عليه قبل هذا العهد محرومة منها ، وكان على كل أسرة أن تدبر حاجتها منهــا عن طريق الموردين لها في براميل خشبية صغيرة على الحير . وكذلك لم يدخل على مشكلة المجاري أي تطوير فظلت على ما كانت عليه في العصر السابق .

وليس معنى هـــذا عدم تفكير السلطات المحلية (البلدية) والإدارية (مجلس الإدارة) في مشاريع من هـذا النوع ، فقد ذكر بنشيتي الذي زار بنفازي سنــة ١٨٩٥ أن عدداً من الحكام الأتراك كانوا يقومون بدراسات تهدف إلى تزويد المدينة بشبكة قنوات (١٢٠٠) تمد السكان بالمياه العذبة من الآبار الغزيرة المياه في ضواحي المدينة ، غير أن قلة الإمكانات المالية جعلت تنفيذ مثل هذه المشروعات مستحيلا ، وكان التأجيل مصير كل مشروع تتم دراسته حتى أصبح المواطن لا يصدق سلامة طوية الحكام في أمور الإصلاح العامة كمد المدينة بالمياه أو إقامة خدمات بريدية أو تلغرافية وكإنارة الشوارع والمبادن (١٢١٠).

والخلاصة أن مدينة بنغازي قد بدأت مع بداية القرن العشرين تتمتع

ببعض الخدمات الحضرية التي وإن كانت بسيطة إلا أنهـــــا اجتذبت نحوها المزيد من السكان .

## ز - الثقافة والتعلم :

ليس من السهل اليوم تتبع التاريخ الثقافي ـ التعليمي لمدينة بنغازي إبان العهد العثاني الثاني بكامله ، فقد أضاع الزمن والمستعمر وأيام الكفاح وإهمال أبناء البلد لتسجيل تاريخهم معظم تراث وثقافة وأخبار هذا العهد ، ولم يبق منه سوى شوارد هنا وهناك لا تعطي الصورة الكاملة له ؛ فمع أن هذه المدينة كانت عاصمة الإقلم ، ومركز النشاط الفكري له ، فإن ما لدينا لا يثبت قيادتها الفكرية لبقية الإقلم ، على أن الصعوبة لا تعني الإستحالة ، وقد تعطينا البحوث الخاصة التي سيجريها المهتمون بالأمر من أبناء البلاد الكثير ، فما زال العهد قريباً والتراث الحضاري لم يطمس في مجموعه بالتأكيد .

وما تقدم حول الوضع الثقافي إنما ينطبق على الجانب الرسمي التركي ، أما عن الثقافة العربية الإسلامية فإن الأمر يختلف إذ إن الدعوة السنوسية وما حققته من تطوير في المجتمع بزواياها ونشاطها الثقافي ، وحلقات دروس الفقه واللغة والأدب التي كانت تعقد من العلماء في المساجد و ( المرابيع ) والزوايا وكتاتيب تحفيظ القرآن الكريم الملحقة بالمساجد قد مكنت لأبناء همنده المدينة من الحفاظ على الصلة المتينة بالثقافة العربية الإسلامية العميقة الجذور ، ثقافة أنجبت العديد من العلماء والأدباء والشعراء ، وإن ضاع نتيجة عدم التدوين معظم ما تركوا من تراث أدبي فإن أسماءهم ظلت باقية حية في النفوس ، وبعض ما أنشد الشعراء منهم أمكن تدوينه ، وهو على حية في النفوس ، وبعض ما أنشد الشعراء منهم أمكن تدوينه ، وهو على قلته يعكس تراثاً ثقافياً لا يستهان بعصره ولا بقائليه من أمثال بو هديمة ،

والمغبوب ، وابن شتوان ، والجهاني وغيرهم . أما من العلماء فلم نتصل بتراثهم العلمي وإن بقيت لهم فينا شهرة العلماء من أمثال محمد بن عامر وبو ختالة وبادي وغيرهم ، ولو لم يكن هذا تاريخاً للمدينة ولولا خوفنا من أن يتحول هذا الجزء إلى تراجم أدبية لقدمنا من تراثهم الشعري على الأقل بعض ما دو"ن أو تناقله الرواة بالسماع (١٢٢).

### الفصب لالسادس

# المكافيش فاللغة ليفات

- Col. En. De Agostini: « Le Popolazioni Della Cirenaica » \
  Bengasi 1922 23.
- ٢ وذلك لأن الإقليم كان يقع على طريق الحاج لهذه الأقطار الثلاثة وقد زخر تاريخه الإسلامي ورواياته الشعبية بأخبار هؤلاء النفر الذين يستقرون به وهم في طريقهم إلى الحجاز أو إلى بلدانهم، ومعظم الأولياء الذين اشتهرت أضرحتهم في برقة وطرابلس وعدد من بطون القبائل وعائلاتها ينتسبون إلى أناس من المغرب في أصلهم استقروا نهائياً أو لبعض الزمن أو أدركتهم المنية به ، أما من الشرق فلا نكاد نمثر على أحد بنسب إله .
- ٣ أحمد الناصري السلاوي: «تاريخ الاستقصا لأخبار دول المغربالأقصى» الجزء الثاني من الطبعة الأولى سنة ١٣٠٥ه. مصر.
- P. Francesco Rovere : « Missione Francescana in Cirenaica »  $\mathfrak t$ 
  - ه وطابرنت أي أرض برنت أو سهل برنت .

- ٦ وذلك في المقدمة التي كتبت سنة ١٣٩٦م .
- ٧ ــ انظر هامش مضاف لصفحة ٢٥ من هذه المخطوطة .
- ٨ وذلك كما حققه تاريخاً البروفسور المستشرق كارلو نالينو (راجع هامش٥٥ من الفصل الأول من هذا البحث ) .
- ٩ وهذا التاريخ لم نعثر عليه عند معظم الذين تعرضوا للموضوع ، وإنما في مصدر إيطالي واحد لم يعين مصدره فيها مما يقلل من قيمة الاعتاد عليه كثيراً ، ومع ذلك فمن الجائز أن يكون الأتراك قد استولوا على هذه المدينة في تلك السنة بحراً ثم عادوا فتخلوا عنها بعد فترة لصعوبة الاحتفاظ بها أو لانشغال الولاة الأتراك بالمناطق المجاورة لهم والقريبة منهم حتى سنة ١٦٣٨ ، وهي أول سنة مؤكدة من حكمهم لها في عهدهم الأول.
- 10 يشير إلى هذا النشاط التجاري المبكر ، عدد من كتاب الإفرنج، وعدد من كتاب العرب الذين أخذوا عنهم . وتؤكده صراحة إتفاقية التجارة بين أمير أفريقية (طرابلس) والجنوبيين التي يشير إليها أكثر من كاتب .
- 11 وقد استمرت عملية تجميع الملح صيفاً وبكيات كبيرة نسبياً حتى عهد قريب ، ولا نزال حتى الآن نشاهد عمليات تجميع الملح صيفاً، وإن أصبحت في الوقت الاخير غير مستغلة إلا من سماسرة ومصدري جلود المواشي وحدهم .
- ١٢ ذلك أن أصحاب السفن من ناقلي الملح ، قد وجدوا في أسواق هـــذه المنطقة ما شجعهم ولا شك على التوسع بنشاطهم إلى هـــذه الأصناف وغيرها مما تقدمه السوق المحلية إلى جانب الملح ، وربحا كان الأساس الأول لهذه التجارة قد قام على نوع من تبادل السلع بين القارتين .

En. De Agostini: - Le Popolazioni Della Cirenaica Pag. 413 — W Nota « 2 »,

١٤ - وقد كانت الخرائط الجغرافية الحديثة - آنذاك - مستنسخة عن خرائط العصور الوسطى وحاملة بالتأكيد لأسماء المناطق القديمة إلا ما شاع من الأسماء الحديثة وعرف من ربابنة السفن . وأما تعليل شيوعه فإن وقوع الضريح على مرتفع مطل على البحر ، يجعله أول ما يبدو للسفن من المدينة ، أو لعل السوق كانت تعقد عنده ، أو غير هذا من احتمالات ليس من السهل اليوم ترجيح أحدها . ناهيك عن الجزم به بعد خمسة قرون كاملة من الزمان .

En. De Agostini : « Le Popolazioni della Cirenaica » pag. 413. — ١٥ En. De Agostini : « Le Popolazioni della Cirenaica » pag. 421. — ١٦ Pad. Costanzo Bergna : « Tripoli dal 1510 al 1850 pag. 55 . — ١٧ Pad. Costanzo Bergna : « Tripoli dal 510 al 1850 » pag. 124 . — ١٨ Pad. Costanzo Bergna : «Tripoli dal 1510 al 1850 » pag. 124 . — ١٩ Pad. Costanzo Bergna : «Tripoli dal 1510 al 1850 » pag. 124-5. — ٢٠ Pad. Costanzo Bergna : «Tripoli dal 1510 al 1850 » pag. 125 . — ٢١ Pad. Costanzo Bergna : «Tripoli dal 1510 al 1850 » pag. 125-6. — ٢٢ Pad. Costanzo Bergna : «Tripoli dal 1510 al 1850 » pag. 127-8 . — ٢٢ Pad. Costanzo Bergna : «Tripoli dal 1510 al 1850 » pag. 131-2 . — ٢٤ Pad. Costanzo Bergna : «Tripoli dal 1510 al 1850 » pag. 131-2 . — ٢٤ Pad. Costanzo Bergna : «Tripoli dal 1510 al 1850 » pag. 148-9 . — ٢٥ . « التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخبار » .

- ص ١٩٢ من الطبعة الثانية و ص ١٦٧/١١٦ من الترجمة الإيطالية لذات المصدر بقلم E. Rossi ، وبين المصدرين خلاف حول عدد من جندوا فالعربي يجعلهم ١٢٠٠٠ ، وقد اعتمدنا الإيطالي يجعلهم ١٢٠٠٠ ، وقد اعتمدنا الإيطالي لأننا رأيناه أقرب إلى المعقول .
- ٢٧ إحدى قبائل بنغازي النازحة من مصراته حيث لا تزال هذه موجودة حتى الآن . كانت مساكنها في الجانب الجنوبي الغربي من المدينة القديمة ( شارع الرفاعية ـ شارع قزير ) .
- ٢٨ إحدى كبريات قبائل مصراته في الأصل وقد سكنت فيا يبدو منطقة الحدادة وأول سوق الجريد حيث لا يزال يوجد من بيوتاتها بقية بنفس المنطقة من مدينة بنغازى .
- ٢٩ وهي أيضاً إحدى قبائل مصراته في الأصل ، وقد سكن أفرادها فيا
   يبدو المنطقة الواقعة فيا بين شارع قزير وشارع عصمان أي تلك الواقعة
   فيا بين منطقتي سكنى يدر والكوافي السابقتين .
- ٣٠ وهم أيضاً من قبائل مصراته في الأصل وقد كونت مساكن أفرادها المنطقة التي تشغل جانباً من شارع الشويخات وشارع المهدوي ومنطقة الوحيشي . ومن بعدهم مناطق سكنى قصر حمد الستي تشغل المنطقة الواقعة فيا بين شارع قصر حمد والبلدية وسوق سيدي على الوحيشي .
- ٣٢ ــ وهؤلاء معبلالة واليعاقيب يكو نون قبيلة واحدة في بنغازي وهم فيما يبدو قبائل ثلاث اتحدت فيما بينها داخل الاتحاد نفسه ولأسباب غير معروفة ورما كان سعمها قلة الطوائف الثلاث بن المجموعات الأخرى .
- ٣٣ ويقول دي أغستيني عنهم إنهم من ورفلة في أصلهم؛ وقد كانوا يسكنون

المنطقة الواقعة بين شارع سيدي عثمان بجمح وشارع العقيب وربما جانباً من شارع قصر حمد أيضاً .

٣٤ – وهؤلاء في أصلهم من ورفلة وكانوا يسكنون آذذاك المنطقة الواقعة فيما بين شارع سيدي ابن عيسى وشارع عثمان بحيح .

٣٥ - وهما فكرون ودغم والأول هو الحاج سعيد فكرون من مصراته وليس من بيت فكرون العواقير (ماضي ـ سديدي) ولا هو من بيت فكرون العبيدات ( شلش ـ الصغير ـ الأفراد ـ غيث العبيدات) والثاني من أسرة دغيم الشويخات ولا تزال أسرته معروفة بين أفراد هذه القبيلة حتى العوم .

R. Micacchi: - « La Tripolitania Sotto il Dominio dei Cara-- ۲٦ manli».

Pad. Costanzo Bergna: - « Tripoli dal 1510 al 1850 ».

أحمد النائب : « المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب » . ان غلبون : «التذكار في من ملك طرابلس وما كان بها من الأخمار».

٣٧ - أحمد النائب : « المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب » .

٣٨ – محمد جانم خوجة هذا باشا كان قد بعث به السلطان العثاني إلى طرابلس سنة ١١٢٤ه (١٧١٢م . ) على حسب عادة العثانيين في كل مرة يستولي فيهـــا واحد على السلطة عنوة ، وقد عاد جانم خوجة هذا بعد مدة وجنزة من مقدمه ، رعا في نفس السنة أو السنة التالية .

٣٩ - ويبدو من سياق الأحداث أن الباب العالي وقد شعر بفقدانه السيطرة على طرابلس قد حاول تدبير مؤامرة ضد أحمد باشا في برقة على الأقل، فبعث بجانم خوجة لتدبير الانقلاب وتمويله ، وقد نجح هذا فيما يرويه ابن غلبون في « التذكار » (ص ٥٢٥) وانضم إليه « عبدالله أبو طرطور الجبالي ، وصالح بن سليمان ، وسليم بن جليد بن موسى وسائر كبراء

- أعراب الجبل وبرقة ووافقهم أهل البلد » ، وما كان لمغامر أن ينجح في إثارة فتنة عارمة بمجرد مقدمه لو لم يكن عاملًا باسم السلطان العثماني وبنفوذه .
- ٤-ولم يذكر ابن خلدون نتائج حملة أحمد باشا ضد جانم خوجة التي سيترها
   تحت قيادة إبراهيم تابعه غير أن ما ذكره بعدها يدل على استتباب
   الأم لصالحه بعد ذلك .
  - ۱٤ ان غلبون : « التذكار » .
- En. De Agostini :- « Le Popolazioni della Cirenaica » . ٤٢
- ٣٤ راجع في هذا الموضوع: محمد الطيب الأشهب: « برقة العربية أمس واليوم » . وراجع أيضاً:

En. De Agostini: - Le Popolazioni della Cirenaica».

- ٤٤ ويعنون بها تلك الحروب التي تتكتل فيها مجموعة من القبائل كصف ضد مجموعة أخرى كصف مضاد، وذلك تمييزاً لها عن تلك الحروب الصغيرة التي تنشب بين فئتين متنازعتين لوحدهما ، ومن غير أن تسهم فيها قبائل أو بطون من قبائل أخرى ، فهي إذن أشبه بالأحلاف التي كانت تعقد في العصر الجاهلي .
- ٥٤ نسبة إلى علياء أو عاليه (عليه في النطق المحلي) والدة كل من: موسى الأحيمر أو الأبح ، الجد الأول لقبيلة العواقير ، وعبد الدايم ، الجد الأكبر لقبيلة المغاربة . وينسب إلى علياء هذه أيضاً على عريب ، الجد الأول لقبيلة العريبات . وهذه القبائل الثلاث هي من يعرف بين الجبارنة بالعلايا في نسب السعادي .
- En. De Agostini :- «Le Popolazioni della Cirenaica» pag. 26,27.  $\xi \gamma$ En. De Agostini :- «Le Popolazioni della Cirenaica» pag. 26. —  $\xi \gamma$

Rod. Micacchi: - «La Tripolitania Sotto Il Dominio dei Cara-— & Amanli» pag. 181.

وفي هذا المصدر، وفي غيره يمكن للقارىء أن يطلع على أحداث التاريخ المتعلقة بكيفية خلع يوسف باشا لأخيه أحمد، وعلى محاولات هذا الأخير لاسترداد الكرسي منه ، وأهمها تآمره مع الأمريكان الذين خذلوه ، وشروط صلحهم المتعلقة بشخصه وأفراد أسرته (زوجته وأولاده منها).

9 إلى بوسف باشا قد عين أخاه أحمد على درنه بعد خلعه ، غير أن هذا لم يذهب إلى برقة وإنما قصد مالطة ثم تونس وأخيراً مصر حيث أغراه الجنرال ايتون على التآمر معهم على عرش أخيه يوسف باشا ، فصاحب الأمريكان في حملتهم على درنه ، وكانت زوجته قد بقيت في طرابلس محتجزة من يوسف باشا مع أبنائه منها ، ولم يطلق سراحها أبداً للحاق بزوجها إلا سنة ١٨٠٧ وحينا كان أحمد في مالطة ، وكشرط من شروط الإتفاق بين يوسف باشا والأمريكان . ( ردولف ميكاكي : \_ طرابلس تحت الحكم القرمانلي ) .

• ٥ - ولم نعرف كيف وصل ابن شيخ من كبار بيوتات الجوازي إلى منصب يعادل منصب وزير الحربية في نظم العصر الحديث ، في حكومة يوسف باشا ، ولا كيفية مصاهرته لأخيه أحمد في عهد والدها على باشا القرمانلي ، وقد سجل هـ ذا الزواج في محكمة طرابلس الشرعية الخاص بعهد علي القرمانلي ، هذا على ما يرويه ميكاكي في المصدر المشار إليه في الهامش السابق (هامش الصفحة ١٧٠ منه ) ، الأمر الذي يدل على أن هـذا الزواج قد تم في مدينة طرابلس ذاتها .

٥١ وأسرة لملوم هذه من رؤوس قبيلة الجوازي قديمًا وحديثًا وسواء في برقة أو في مصر بعد هجرتها .

٥٢ – ليس لنا من مصدر في هذا الذي قدمناه ، ولكن الأحداث التاليـة ،

- والتي انتهت بفرار أحمد القرمانلي إلى مصر سنة ١٨١١ تعطي استنتاجنا هذا قوة الإحتال .
- ٣٥ وهذا ارتكاز منا على إشارة مماثلة ، وردت عند ميكاكي ( نفس المصدر السابق ص ١٦٩ و ١٧٠ ) حول استناده إلى عامل المصاهرة بالذات في محاولة استعادته لما سلمه إماه أخوه .
- ٥٥ محمد الطيب بن إدريس الأشهب : \_ « برقة العربيــة أمس واليوم » صفحة ١٠٩ .
- En. De Agostini: "Le Popolazioni della Cirenaica" pag. • • 26 27.
- ٥٦ عقل من عقال ، إسم للموضع الذي تعقل فيه الناقة، كناية عن حصارهم مثلك المنطقة بالذات .
- ٥٧ محمد الطيب بن إدريس الأشهب : « برقة العربيــة أمس واليوم » صفحة ١١٢ .
- ٥٨ الزيريعية منطقة من بنفازي ، تقع حيث مقبرة سيدي عبيد القديمة ومقبرة اليهود ، وتشغل بالدقة ذلك المرتفع الذي بين هاتين المقبرتين .
- ٥٩ المفاوقة منطقة أخرى من بنغازي ، تقع حيث محطة النور الحالية ، ومدرسة الأساس لقوة الأمن ؛ وقد كانت تشغل مرتفعاً رملياً مترسباً بين المستنقع والبحر ، قبل أن قتد المباني في تلك المنطقة ، وليس من مدخل إلى المدينة سوى هذه والزبريعية آنذاك .
- ٣ وسيدي الشريف ضريح ومقبرة في وسط المدينة في الوقت الحاضر ، أما يومذاك فقد كانا على أطرافها إذ انها مرتفع ليس خلفه سوى مياه المستنقع ( سبخة السلماني ) .

- 71 لم يذكر الطيب الأشهب هذه المعركة الأخيرة ، ولكنه ذكر السابقتين ، وأسهب فيهما ، وذكر أن عدد القتلى من أهل بنغازي وحدهم في معركة المفاوقة قد تجاوز الثلاثين رجلًا خص بالذكر منهم الكيش والدنفير .
- Rod. Micacchi: La Tripolitania sotto il dominio dei Carmanli. 37.
- Paolo della-Cella: «Viaggio da Tripoli di Barberia alle fron- "V" tiere Orientali dell' Egitto» pag. 20
- Rod. Micacchi :-La Tripolitania sotto il dominio dei Carmanli. ५६
- Paolo della Cella :- Viaggio da Tripoli di Barberia alle fron- To tiere orientali dell' Egitto.
- En. De Agostini: Le Popolazioni della Cirenaica.
- Rod. Micacchi: « La Tripolitania sotto il dominio dei Car-- ٦٧ manli».
- Paolo della Cella :- « Viaggio da Tripoli di Barberia alle fron- ٦٨ tiere orientali dell'Egitto ».
- F. W. and H. W. Beechey: Proceedings of the expedition etc. ٦٩
- ٧٠ ويقع في مواجهة سوق البلدية بشارع عمر المختار ، عند أول شارع الرفاعية . كان فيا يبدو ملحقاً بمقبرة السيد الشابي التي نقلت أجداث مقابرها إلى مقبرة سيدي عبيد من قبل السلطات الإيطالية ، وقد أُعيد بناؤه حديثاً (١٩٦٦ ١٩٦٨ ) بإشراف الأوقاف .
- ٧١ ويقع بشارع دربي الواصل بين شارع البلدية وشارع عصان ، كان هذا المسجد في أصله يتكون من حجرة بسيطة وصحن صغير ويعرف باسم جامع مسلاته . ويذكر دي أغستيني حول هؤلاء أنهم قد جاءوا إلى بنغازي لاجئين في أعقاب مصادمات مع الفواقير في عهد غير محدد

وأنهم قد أُبعدوا من قبل السلطات العثانية إلى تُوكرة توقياً لنشوب خلاف جديد مع فواقير بنغازي . وقد عملت أسرة القاضي وهي تسكن بالقرب منه على توسيعه وإصلاحه بعد ذلك ، وفي أواخر القرن الماضي أعاد بناءه وشيد به صومعة رشيقة جميلة الهندسة ضابط تركي يدعى سلم بك .

- ٧٧ بنفس الشارع الحامل لهذا الإسم ، يقال فيا يرويه لنا دي أغستيني من روايات شعبية حوله إن هذا المسجد هو أقدم مساجد المدينة بعد جميعها وإن بانيه شخص مصراتي بنفس اللقب جاء إلى البلدة بعد السيد خريبيش بقليل. أعيد بناؤه وترميمه عدة مرات وبداخلة ضريح الولي الشهير سيدي محمد المفربي المراكشي .
- ٧٣ يقع بشارع المهدوي على مقربة من تقابل شارع غريبيل بشارع المهدوي وشارع قصر حمد بشارع ابن شتوان الذي ليس سوى امتداد لشارع قرير ، أعيد بناؤه أكثر من مرة وآخرها كانت في حدود سنة ١٩٥٠ من قبل الحاج حسن بو عوينة أحد سراة المدينة .
- ٧٤ يذكر دي أغستيني أن بانيه شخص يدعى عبد السميع القاضي ، وهو من أسرة معروفة جداً في بنغازي ، وقد رممت وأصلحت من قبل المتصرف طاهر باشا التركي في أواخر القرن الماضي .
- ٧٥ ويقع في منتصف الشارع الذي يحمـــل نفس الإسم ، ويعاد بناؤه إلى شخص يعرف باسم إبراهيم بن يعقوب وهو من الأعاقيب سكان مصراته. وقد أعيد إصلاحه من قبل محمد جربوع في حدود سنة ١٨٨٠ فيا يرويه دى أغستيني حوله .
- ٧٦ ويقع بشارع عصمان ولذلك يعرف أيضاً بجامع عصمان وبجامع رشيد لأن هذا أعاد بناءه وبه دفن. وأبو قلا "ز هذا فيما يقول دي أغستيني شخص

- من قبيلة البراغثة ( العواقير ) ولكن التسمية غريبة الجرس على اللغة المحلية ، وهي إلى المغرب أقرب وبه ألصق ، والله أعلم .
- ٧٧ وهو على مقربة من ضريح سيدي علي الوحيشي ، وقد أعيد بناؤه في حدود سنة ١٨٧٥ من قبل أسرة المهدوى التي تسكن بالقرب منه .
- ٧٨ وقد سمي بذلك لوقوعه في شارع دريزة ، وإلا فإن بناءه قد أعيد إلى شخص يدعى الحاج مبارك المغربي.وهو فيما يقوله دي أغستيني مراكشي الأصل توفى في بنغازي بعد إقامته بها .
- ٧٩ بنفس الشارع ، وبه ضريح سيدي المسطاري وهو رجل مغربي الأصل وإليه ينسب بناؤه قديمًا وقد أعيد ترميمه وإصلاحه أكثر من مرة .
- ٨٠ وهو بميدان الحدادة ، أعيد إصلاحه من قبل بعض الأتراك ثم في العهد الإيطالي .
- ٨١ تمييزاً لها عن زاوية سيدي ابن عيسى البحرية الواقعة على مقربة من مقر السجن القديم . تقع زاوية ابن عيسى القبلية في شارع ابن عيسى، ولعل بانيها أحد أفراد اسرة البابور ( من الجهمة جوازي ) لوقوعها وسط مساكنهم .
- ٨٧ شريف مراكشي الأصل فيا يقوله دي أغستيني ، ولعله كان مخطئا ، فالشابية التي ينسب إليها في تونس وليست في المفرب. نقل ضريحه بعد أن نقلت أجداث المقابر إلى سيدي عبيد حيث خصص له ضريح بها . وقد كان موضعه حيث عمارة التأمن الحالمة .
- ۸۳ وهو الولي الذي حملت هذه المدينة إسمه ، وضريحه بمقبرة سيدي خريبيش. ٨٣ رأس أسرة نجم ( العواقير \_ سديدي ) ويقال إنــــه من أقدم وأول

- به ، وهو والد كل من سيدي سعيد وسيدي يونس.
- ٨٥ بالشارع الذي يحمل اسمه ، وهو من قبيلة خدام الزروق في أصله .
- ۸٦ بالشارع الذي يحمـــل اسمه ، وهو ابن لسيدي خريبيش فيا يرويه دى أغستني عنه .
- ٨٧ ضريح هذا الولي بمقبرته الواقعة في أول حي البركة ويقــال إنه صحابي ولكن لا ترجمة لحياته تعيننا على مناقشة هذا القول ، وإن كنا لا نميل. إلى الأخذ به .
- ۸۸ ضريح هذا الولي بسوق الجريد٬وهو من قبيلة أولاد الشيخالذين استقروا عدينة بنغازي منذ عدة قرون .
  - ٨٩ بالبركة ، وهو ضريح لرجل صالح من قبيلة الفرجان .
- ٩٠ بالمقبرة التي حملت إسمه ، وهو ضريح لرجل صالح من قبيلة الفواخر ،
   يقال إنه أقدم عهداً من سيدى خريبيش .
- 91 وهو ضريح لرجل صالح من قبيلة الفرجان يتوسط الطريق العام تقريباً وحوله سدرة نابتة ومنها اسمه .
- 97 إسمه سيدي محمد بن حسن الشريف المراكشي الأصل ، له ضريح بقبة على رأس مرتفع صغير بمقبرة تحمل اسمه ، ولها مدخل في الشارع الذي حمل اسمه كذلك .
- ٩٣ ضريح بالشارع الذي يحمل نفس الإسم، لرجل صالح يقال إنه من أسرة شتوان من قبائل مصراته المستي سكنت بنغازى واستقرت بها منذ أمد بعدد.
- ٩٤ ضريح للشخص الذي شيّد جامع الدراوي ، يوجد مفصولاً عنب بعدد قليل من المساكن يقال إنه تونسي الأصل .

- ٥٥ عدة مواضع منه .
- Rod. Micacchi : La Tripolitania sotto il dominio dei— ९५ Caramanli
  - ٩٧ دكتور حسن سلمان محمود : لىبيا بين الماضي والحاضر، ص ١٩٢ .
    - ٩٨ محمد فؤاد شكرى : السنوسة دين ودولة، ص ٢٥ .
  - ٩٩ دكتور حسن سلمان محمود : لسما بين الماضي والحاضر، ص ١٩٤ .
    - ١٠٠ عَمد فؤاد شكري : السنوسية دين ودولة ، ص ٢٩ .
- En. De-Agostini: Le Popolazioni della Cirenaica
  - ١٠٢\_ محمد فؤاد شكرى : السنوسة دين ودولة، ص ٧٩ .
- Armando Salvadori : La Cirenaica edi suoi Servizi-\•٣

En. De Agostini: — Le popolazioni della Cirenaica

10.6-أي أنهم يختارون بحيث تتمثل فيهم أقوى الكتل الإجتاعية نفوذاً وعدداً كالجبارنة أو الحرابي في مجموعهم ، وللعضو على هذا المستوى في المجتمع مكانته المرموقة وسمعته وشرفه الذي يمنعه من أن يصبح أداة طيعة في يد الحال كم التركي . ولدينا أمثلة ليس هذا البحث موضعها المناسب .

Armando Salvadori : — La Cirenaica edi suoi servizi-\.o
civili

١٠٦-لا نعرف أسماء جميع من تولوا منصب رئيس البلدية أو شيخ البلاد في العهد العثماني الثاني ولكننا نعرف أن الحاج أحمد المهدوي قد تولى هذا المنصب حوالي سنة ١٩٠٤ه (١٨٨٣م) وبقي فيه حتى سنة ١٩٠٤، ثم خلفه فيه الحاج سلمان منينه مدة ثلاث سنوات أو حوالي ذلك، وبمن

تولاها بعدهما الحاج أحمد الجهاني من سنة ١٩٠٨ وبقي بهــــا إلى حين الغزو الإيطالي .

Armando Salvadori : — La Cirenaica edi suoi servizi-\.

En. De-Agostini: — Le popolazioni della Cirenaica عمد محمد بن عامر: من أعيان ليبيا في الجيل الماضي: « الحاج أحمد المهدوي » — المدد ١٩٥٠ السنة الثانية من مجلة ليبيا ( مارس ١٩٥٣ )

En. De-Agostini : — Le popolazioni della Cirenaica » — ۱ • ۸

A. Bencetti: - Bengasi (1895) in "Pionieri Italiani In Libia,, -1.1 pag. 322.

Arcangelo Ghisleri: — Tripolitania e Cirenaica dal Me--\\
diterrane al Sahara pag. 142

١١١ـلعله سوق الظلام الحالي .

١١٢ـالمتخصصون في صناعة السروج .

١١٣ــصناعة الأحذية والمصنوعات الجلدية .

١١٤ــصناع الأسلحة، وسرير البندقية خشبتها الخلفية ومنها سرّار

١١٥\_أي الحبوب ( الشعير والقمح خاصة ) .

A. Bencetti: - Bengasi (1895) In "Pionieri Italiani In Libia"\_\\\\Pag 323.

١١٧ ــ وهي بشارع قصر أحمد بمحلة الدراوي ، وقد توالى على مشيخة هـــذه الزاوية فيما يرويه محمد الطيب بن إدريس الأشهب في السنوسي الكبير (ص ٣٥) على الترتيب: سيدي عبدالله التواتي فالعلامـــة سيدي عبد الرحيم بن احمد المغبوب (المحبوب) فالشيخ محمد ابو القاسم العيساوي

- فالسيد صالح العوامي فالعلامة السيد أحمد أبو القاسم العيساوي .
- ١١٩ـوقد ذكر بنشيتي أنالصيادلة والأطباء في مدينة بنغازي كانوا من ضباط الجيش التركي وليسوا من المدنيين . كما أكد وجود صيدليةالبلدية وحسن تزويدها بالأدوية والعقاقس .
- A. Bencetti: Bengasi (1895) In "Pionieri Italiani In Libia " \_\ pag. 324.
- المداراجع ما قدمه حول الموضوع السيد محمد بن عامر في سلسلة مقالات نشرت بمجلة ليبيا تحت عنوان عام: « لمحات تاريخية عن أدباء بنغازي في الجيل الماضي»، وعناوين فرعية خاصة بصاحب الترجمة من مثل « الشيخ أحمد بن شتوان » و « عبد السلام أبو هديمة » و « الشيخ عبد الرحيم المغبوب » وغيرهم . وراجع كذلك محمد الطيب الأشهب في برقة العربية أمس واليوم، والسنوسي الكبير، عن بعض أبناء هذه المدينة من إخوان السنوسي وأتباعهم ، وغير هذه .

## 性过過

### أ – العربية :

- ١ إبراهيم نصحي ( دكتور ) : « تاريخ مصر في عصر البطالمة » أربعة أحزاء الطبعة الثالثة . مكتبة الأنجلو مصرية القاهرة ١٩٦٦ .
- ٢ إحسان عباس ( دكتور ) : « ليبيا العربية منذ الفتح العربي حتى مطلع القرن التاسع الهجري » . دار ليبيا بنغازي ١٩٦٧.
- ٣ أحمد النائب الأنصاري : «المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب». منشورات الفرجاني طرابلس .
- ٤ الإدريسي الشريف: « نزهة المشتاق في اختراق الآفاق » . طبعة بريل ليدن ١٨٦٦م .
- م أنتوني جوزيف كاكيا ( الميجر ) : « ليبيا في العهاني الثاني » .
   ترجمة يوسف حسن العسلي. دار إحياء الكتب العربية القاهرة ١٩٤٦.
- ٢ البكري ( ابو عبيد ، عبدالله بن عبد العزيز ) : « المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب » . طبعة جيوثنو باريس ١٩١١ .
- ٧ حسن سليان محمود ( دكتور ) : « ليبيا بين الماضي والحاضر » . الألف كتاب ٤٢٦ نشر مؤسسة سجل العرب القاهرة ١٩٦٢.

- ۸ شكيب أرسلان ( الأمير ) : « تعليقاته على كتاب حاضر العالم ٨ شكيب أرسلان ( الجزء الثاني ) .
- ٩ فوستيل دي كولانج: « المدينة العتيقة ». تعريب عباس بيومي ومراجعة عبد الحيد الدواخلي ، ونشر إدارة الترجمة بوزارة المعارف العمومية. مكتبة النهضة المصرية القاهرة ١٩٥٠.
- •١- «الكتاب المقس» الأناجيل الأربعة ، أعمال الرسل ، سفر المكابيين . المطبعة الكاثولكية باروت ١٩٦٠.
- 11- محمد بن خليل بن غلبون: « التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخبار ». الطبعة الثانية ، مكتبة النور طرابلس ١٩٦٧.
  - ١٢- ممد الطيب نن إدريس: « برقة العربية أمس واليوم » .
    - ۱۳ « « « « السنوسي الكبير ».
  - ۱٤ محمد فؤاد شكرى ( دكتور ) : « السنوسية دين ودولة »
- ٥١ عمد محمد بن عامر : «لمحات تاريخية عن أدباء بنغازي في الجيل المامني». عبد للبيا ، بنغازي ١٩٥٣ / ١٩٥٢.
- ١٦ محمد محمد بن عامر : «من أعيان بنغازي في الجيل الماضي» . مجلة ليبيا ، بنغازي ١٩٥٢ / ١٩٥٠ .
- ١٧ مصطفى عبد الله بعيّو: « الجمل في تاريخ لوبيا ، من اقدم العصور الدائم العصر الحاضر » . الإسكندرية ١٩٤٧ .
- ١٨ مصطفى كال عبد العلم : « دراسات في تاريخ ليبيا القديم » .
   منشورات الجامعة الليبية . المطبعة الأهلية ، بنغازي ١٩٦٦ .
  - ١٩-ياقوت الحموي : « معجم البلدان » مادة برنيق .
- ٠٠- اليعقوبي ( أحمد بن أبي يعقوب بن واضح ) : « البلدان » طبعة المثنى بالأوفست عن طبعة بريل سنة ١٨٩٢ م .
- ۲۱-يوسابيوس القيصري : « تاريخ الكنيسة » ترجمـة القس مرقس داود . دار الكرنك ، القاهرة ١٩٦٠ .

#### ب - الافرنجية:

22 — AMATO A.: — « L'Uadi el Gattara nel Rahba » in not. econ. della cir. Anno II N. 1 (Gen. Feb. 1939)

Bengasi 1929

23 — BEECHEY F. W. & BEECHEY H. W.: — Proceedings of the expedition to explose the northern coast of Africa from Tripoly east ward; in MDCCCXXI and MDCCCXXII, comprehending an account of the greater Syrtis and Cyrenaica and of the ancient cities composing the Pentapolis. Gohn - Murray.

London 1828

- 24 BERGNA, (PADRE COSTANZO) : « Tripoli dal 1510 al 1850»

  Tripoli 1925
- 25 BONACELLI (BENEDETTO) : « Il fiume lethon o lete dell'antica Cirenaica» in Not. Econ. della cir. Anno III No. 1 (Gen. Feb. 1930) Bengasi 1930
- 26 BONACELLI (BENEDETTO) : L'Africa nella concezione geografica degli antichi

Milano 1942

27 — BORSARI (FERDINANDO) : — « Geografia etnologica e storica della Tripolitania, Cirenaica, e Fezzan» L. Pierro

Napoli 1888

28 — CALI - ESCOBEDO (GIULIO) : — Enciclopedia della mitologia > De Vecchi

Milano 1964

- 29 DE AGOSTINI (ENRICO) : « Le popolazioni della Cirenaica »
  Bengazi 1922-3
- 30 DE COULANGE (FUSTEL) : La cité antique »

  هذا الكتاب رجعنا إليه في ترجمته العربية التي أشرنا إليها تحت رقم ه
  من هذه القائمة .
- 31 DELLA CELLA (DR. PAOLO) : Viaggio da Tripoli di barberia

- 32 DE VITO (FRANCESCO) : Lavori del genio militare in Cirenaica »
  - Roma 1914
- 33 DOCHESNE (MONS. L.) : Storia della chiesa antica (3 vol.)

  Roma 1911
- 34 ERODOTO : « Le storie » trad. di Luigi Annibaletti Mondadori
  Milano 1956
- 35 ESP. GEOG. E COMM. DI MILANO (SOCIETA DI) : I Pionieri Italiani in Libia. Vallardi
  - Milano 1912
- 36 FANTOLI (A.) : « La Libia negli scritti degli anticni »

  Roma 1931
- 37 FERRI (SILVIO) : I testi geografici antichi relativi alla Cirenaica »
  - Bengasi 1924
- 38 FERRI (SILVIO) : Manualetto numismatico della Cirenaica »

  Bengasi 1924
- 39 FORZANO (FRANCESCO) : Tripoli nei suoi rapporti commerciali colle Republiche Italiane
  - Milano 1905
- 40 GHISLANZONI (ETTORE) : « Notizie archeologiche sulla Cirenaica »
  - Roma 1915
- 41 GHISLERI (ARCANGELO) : « La Libia nella storia e nei viaggiatori »
  - Torino 1928
- 42 GOODCHILD (R.G.) : Benghazi, the story of a city (II E.)

  Benghazi 1962
- 43 GRAVES (ROBERT) : « The Greek myths »

- وقد ترجم هذا الكتاب الى الايطالية من Elisa Marpurgo ونشر من Penguin 1964 وقد اعتمدنا الأصل والترجمة الإيطالية Milano 1963
- 44 KRAELING (CARL M.) : « Ptolemais, city of the Libyan Pentapolis (Orien, ins. publ. vol. XC) Unv. of Chicago press »

  Illions 1962
- 45 KERENNY (CARLO) : I dei e gli eroi della Grecia (2 vol.)
- 46 MICACCHI (RODOLFO) : « La Tripolitania sotto il dominio dei caramanli »

  Airoldi Milano 1936
- 47 NARDUCCI (GUGLIELMO) : « La colonizzazione della Cirenaica nell'antichità e nel presente »

  Fr. Payone Bengasi 1934
- 48 OLIVERIO (GASPARE) : « Documenti antichi dell'Africa Italiana. Vol. II Fasc. II (Il decreto d'Annastasio 1º sull'ordinamento Politico Militare della Cirenaica)

Bergamo 1936

- 49 PALAZZI (FERNANDO) : Dizionario illustrato di mitologia »
  Mondadori
  - Milano 1962
- 50 PANETTA (ESTER) : Cirenaica Sconosciota

  Sausoni 1952
- 51 PODRECCA (GUIDO) : « Libia, impressioni e polemiche »

  Roma 1912
- وقد ترجم هـــذا الكتّاب الى « Le storie » وقد ترجم هــذا الكتّاب الى (Mondadori ونشر من Carla Schick الايطالية Milano 1955
- 53 ROMANELLI (PIETRO) : La Cirenaica Romana (96 A.C. 642 D.C.)
  Airoldi Milano 1943

- 54 ROSSI (ETTORE) : « Cronaca Araba di ibn Galbun (Secolo XVIII) Bologna 1936
- وهذا الكتاب ترجمة مع تحقيق وتعليق للمرجم المذكور تحت رقم ١١ من هذه القائمة .
- 55 ROVERE (PADRE FRANCESCO) : Missione Francescana in Circuaica »

  Nat. Press.

  Benghazi 1958
- 56 SALLUSTIO (CAIO CRISPO) : « La guerra Giogurtina »
- ترجمة للمرجع من اللاتينية الى الايطالية بقلم: Zanichelli ونشر من Giuseppe Lipparini

Bologna 1965

57 — SALVADORI (ALESSANDRO) : — La Cirenaica edi suoi servizi civili

Roma 1914

58 — TURING CLUB ITALIANO : — Guida d'Italia (Possedimenti e Colonie)

Milano 1929

59 — VALORE (FRANCESCO) : — « Storia della Cirenaica»

Sausoni Jirenze 1961

# فهرس الموضوعات

# الفصل الأول: التسمية عبر التاريخ:

| 10 | ۱ _ مدخل                                      |
|----|-----------------------------------------------|
| ١٦ | ٢ _ صلة اليونان بليبيا ونشأة مدنهم بها        |
| ۱۷ | ٣ ــ أول ذكر لإسم مدينة يوهسبيريدس في التاريخ |
| 77 | <ul> <li>٤ ـ مدينة أقصى الغرب</li> </ul>      |
| 7  | <ul> <li>مدينة حدائق الغرب الخصبة</li> </ul>  |
| ۲٦ | ٦ _ من يوهسبيريدس إلى هسبيريدس                |
| ۲۸ | ٧ _ من هسبيريدس إلى هسبيريس                   |
| ۲۸ | ٨ _ مدينة جديدة باسم جديد                     |
| ٣٠ | ۹ _ مدینة برنیس                               |
| ۲۱ | ١٠ ــ من برنيس إلى برنيكس                     |
| ٣٢ | ١١ ــ من برنيكس إلى فرنشيدي                   |
| ٣٣ | ١٢ ــ برنيق إسم حائر                          |
| 40 | ١٣ _ كوية الملح                               |
| 44 | ۱٤ ــ مرسى ابن غازي                           |
| ٤٠ | ١٥ ــ مدينة بنغازي                            |
|    |                                               |

| ٤٠  | ١٦ ــ الخطأ في بني غازي                       |
|-----|-----------------------------------------------|
| ٤١  | ١٧ _ والخلاصة                                 |
| ٤٤  | ــ الهوامش والتعليقات                         |
|     | الفصل الشاني : الموقع الجنرافي :              |
| ٥٩  | ۱ _ مدخل                                      |
| ٦٠  | ۲ _ موقع مدينة يوهسبيريدس                     |
| ٦٢  | ٣ ـ موقع مدينة برنيس                          |
| ٧١  | <ul><li>٤ _ موقع مدينة بنغازي</li></ul>       |
| ٧٣  | <ul> <li>تحدید موقع بجیرة تریتونیس</li> </ul> |
| ٧٦  | ٦ _ تحديد موقع وطبيعة نهر ليثون               |
| ٨٤  | ٧ _ تحديد موقع حديقة الهسبيريدس               |
| ۲۸  | ٨ _ الخاتمة                                   |
| ۸٧  | _ الهوامش والتعليقات                          |
|     | الفصل الثالث : المدينة وعالم الميثولوجيا :    |
| ٩١  | ١ _ مدخل                                      |
| 97  | ٢ _ هذه الأساطير                              |
| 98  | ٣ _ هدية الأرض إلى هيرا                       |
| 9 8 | ٤ _ الهسبيريدات                               |
| 97  | ه _ حدائق الهسبيريدس                          |
| 94  | ٦ _ هركليوس والتفاح الذهبي                    |
| 99  | ٧ ــ هيرودوت وأبولونيوس ُوبجيرة تريتونيس      |
| 1.4 | ۸ ــ نهر لیثون                                |
| 1.5 | ۹ _ غدائر برنیق                               |

| 1 - ٤ | ١٠ _ الخلاصة                                           |
|-------|--------------------------------------------------------|
| 1+0   | _ الهوامش والتعليقات                                   |
|       | الفصل الرابع: يوهسبيرييس في الثاريخ:                   |
| 117   | ۱ _ مدخل                                               |
| 119   | ٢ _ المنطقة في العصور الحجرية                          |
| 17.   | ٣ _ احتمال قدم نشأة المدينة على نصوص هيرودوت           |
| 171   | <ul> <li>إ – العلاقة بين يوهسبيريدس وقورينة</li> </ul> |
| 177   | <ul> <li>خضوع يوهسبيريدس للباطيين</li> </ul>           |
| 179   | ٣ _ يوهسبيريدس ونهاية الحكم الباطي في برقة             |
| 127   | ٧ _ يوهسبيريدس في العهد الباطي                         |
| ١٣٧   | ٨ ـ العهد الجمهوري ويوهسبيريدس                         |
| 1 & 1 | ٩ _ يوهسبيريدس في العهد البطلمي                        |
| 111   | ١٠ _ خاتمة هذا الفصل                                   |
| 150   | _ الهوامش والتعليقات                                   |
|       | الفصل الخامس: تاريخ مدينة برنيس:                       |
| 101   | ۱ _ مدخل                                               |
| 107   | ٢ _ وضع الإقلم في بداية هذا العهد                      |
| 104   | ٣ _ هذه المدينة بين ماجاس وبرنيس                       |
| 171   | ٤ _ المدينة الجديدة تحمل إسم برنيس                     |
| 170   | ٥ _ مدينة برنيس حتى آخر العهد البطامي                  |
| 179   | ٦ _ سكان مدينة برنيس في العهد البطلمي                  |
| 171   | ٧ ــ حق المواطنة في تشريع بطلميوس                      |
| ١٧٧   | ٨ ـ وضع برنيس السياسي والإقتصادي                       |

| 174   | <ul> <li>٩ ـ عقائد ومعبودات المدينة في العهد البطامي</li> </ul>  |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| 141   | ١٠ ــ مدينة برنيس في أول العهد الروماني                          |
| 177   | ١١ ــ مدينة برنيس وثورة اليهود                                   |
| 119   | ١٢ ــ مدينة برنيس حتى آخر العهد الروماني                         |
| 141   | ١٣ ــ المسيحية في برقة وفي برنيس                                 |
| 198   | ١٤ ــ مدينة برنيس والمواطنة الرؤمانية                            |
| ***   | ١٥ ــ الفنون والثقافة والعمران في برنيس                          |
| T + T | ١٦ ــ مدينة برنيق في العهد الإسلامي                              |
| 711   | _ الهوامش والتعليقات                                             |
|       |                                                                  |
|       | الفصل السادس : تاريخ مدينة بنغازي :                              |
| 779   | ١ _ مدخل                                                         |
| ***   | ٢ _ الشيخ ابن غازي                                               |
| 747   | ٣ _ نشأة المدينة للمرة الثالثة                                   |
| 754   | <ul> <li>٤ ـ تاريخ المدينة حتى الإحتلال العثاني الأول</li> </ul> |
| 7 & A | <ul> <li>تاريخ بنغازي في العهد العثاني الأول</li> </ul>          |
| Y0Y   | ٦ ــ مدينة بنغازي في العهد العثاني الأول                         |
| 774   | ٧ _ خضوع المدينة للقوات القرمانلية                               |
| 170   | ٨ ــ حصار المدينة أو الحرب بين الجوازي والعلايا                  |
| **    | ٩ _ مذبحة الجوازي في قصر الحكومة ببنغازي                         |
| 274   | ١٠ ــ مدينة بنغازي في العهد القرمانلي                            |
| 448   | ١١ ــ العمد العثماني الثاني                                      |
| 791   | ١٢ ــ مدينة بنغازي في العهد العثاني الثاني                       |
| 414   | _ الهوامش والتعليقات                                             |
|       |                                                                  |

### كتب للمؤلف

### في سلسلة التاريخ الليبي :

١ ــ بداية المأساة ، أو التمهيد السياسي للاحتلال الايطالي .
 ١٩٦١ للطبعة الأهلية ــ بنغازي ١٩٦١

٢ \_ ليبيا ، هذا الاسم في جذوره التاريخية .

مطابع وزارة الاعلام والثقافة ــ طرابلس ١٩٦٥

٣ ـ ليبيا في عشرين سنة من حكم الاسبان ( ١٥٠٠ ـ ١٥٣٠ ). منشورات مكتبة الفرجاني ـطرابلس ١٩٦٥

إ ـ العدوان أو الحرب بين ايطاليا وتركيا في ليبيا .

منشورات مكتبة الفرجاني\_طرابلس ١٩٦٥

ه \_ وثائق عن نهاية العهد القرمانلي .

دار لبنان \_ بیروت ۱۹۶۵

٣ ـ الدعوة السنوسية : الفكرة والتطبيق .

لم ينشر ( مخطوط ) ١٩٦٦

# تصويب الأخطاء

| تصويبه                  | الخطأ                | السطو    | الصفحة |
|-------------------------|----------------------|----------|--------|
| دقتها                   | وقتها                | 17       | 71     |
| Pentigeriana            | Petinceriana         | ١٠       | 47     |
| الذي                    | التي                 | ١٧       | 40     |
| سفاقس                   | سناقس                | قبلالخير | 47     |
| والتي                   | و الذي               | ٨        | ٤٨     |
| التي                    | الذي                 | 22       | ٤٩     |
| الى الغرب               | الى الشرق            | الاخير   | ٦٨     |
| بثالثها                 | بمثالها              | ٨        | ٨٤     |
| حيال                    | حبال                 | ۲        | 90     |
| الصقيل                  | الثقيل               | ٤        | 90     |
| ملك الاعاصير(٣٥) أنقذوا | تلك الاعاصير تفقدو ا | ٨        | 1      |
| ويشددن                  | ويشدون               | ۲        | 1.1    |
| تلك                     | فلك                  | ۲.       | 1.9    |
| غدائرها                 | غرائزها              | ٤        | 118    |
| من مثل                  | من قبل               | ١٠       | 119    |
| من نص                   | من قصل               | ٦        | 17.    |
| ممن لا يرجع             | ممن يرجع             | ۲        | 178    |
| سنتي ۷۰۰                | سنتي ۳۰ه             | ٧        | 178    |
| فتحة                    | فتحتها               | ۲        | 144    |

| تصويبه                 | الخطأ<br>—             | السطر<br>—— | الصفحة |
|------------------------|------------------------|-------------|--------|
| منذ أن                 | اذن                    | 19          | 107    |
| ( بطلميوسة )           | ( بطاميوس )            | 19          | 177    |
| وسبقت تولي             | وتولى                  | ٥           | 177    |
| السماوية               | المسيحية               | ١٨          | 149    |
| ، والرمح الثلاثي       | ، والقرش               | 19          | 14.    |
| بذلك الاقليم           | بموطنهم الاصلي         | ١٨          | 191    |
| التي كشفت              | قد كشفت                | 14          | 198    |
| يلقى خطاب              | يلقي خطابا             | الاخير      | 197    |
| الدستورية              | الدراسية /             | ٧           | 717    |
| / وليس بالمغرب         | وليس بالقرب            | ٢           | 719    |
| سم نشأتها باسم         | نشأتها للمرةالثالثة با | ٩           | 747    |
| بنة تذكر هذه المدينة   | تذكر باسم هذه المدي    | ١.          | 711    |
| سواه باسم ميناء        | سواه میناء             | ١.          | 711    |
| يضعفها ، وبعد          | يضعفها بعد             | 11          | 711    |
| واتخذه قصرأ            | واتخذ قصرأ             | 10          | 701    |
| مستقرة لا              | مستقرة (-) لا          | 10          | 405    |
| « عرام الملح »         | « عوام الملح »         | قبل الاخير  | 409    |
| « زیر »                | « زید »                | ٣           | 247    |
| هامش ٦٢ منالفصل الاول. | هامش مضاف              | ۲           | 419    |
| ابن غلبون              | ابن خلدون              | ٤           | 474    |
| الفو اتير              | الفواقير               | الاخير      | 447    |
| فواتير                 | فو اقير                | ۲           | 444    |
| Edisuoi                | Edi                    | ١٨          | 44.    |
| Giugurtina             | Giogortina             | ٨           | 447    |
| Firenze                | Jirenze                | الاخير      | ተተለ    |

